す」はなりですがいいまでのいだっちん

مِن الأدبية وصايانا الأدبية

المدد الخامس أيار ( مايو )

Rédacteur en chef et directeur SOUHELL IDRISS

# ى بشؤون الفكرُ

السنة الخامسة

ايار (مايو) ١٩٥٧

العدد الخامس

ص.ب. ١٢٣٤ - تافون ٣٢٨٣٢ AL-ADAB REVUE MENSUELLE CULTURELLE

> BEYROUTH, LIBAN B.P. 4123 Tél. 32832

No. 5, Mai 1957 5ème année

برلين ، فالتقى هناك بالانسان الذي يتحد رغم الحدود المصطنعة ، وذكر الانسان العربي الذي تصرخ أعماقه بهذا الاتحاد المنقذ .

ولعل هذا العدد من (( الآداب )) يعوض القراء الذين افتقدوا الشعر في الشبهر الماضي ، فقد شارك فيه عدد طيب من شعراء الطليعة في نماذج مختلفة من القصائد التي تصور جوانب من الحياة تتفاوت التجارب فيها بين الخاص والعام ، ويتسم بعضها بالاشراق وبعضها الآخر بالكآبة ، ولكنها جميعا تجارب من صميم ارضنا العربية ، وضمير:نا العربي ، وهي

محمد عصم كلها لا تفتقر الى الصدق والحرارة ..

ويتابع مطاع صفدي قصته (( الرجل الكئيب » التي تصلح وثيقة للحالة النفسية التي كان خليقا بالانسلاان العربي - ولاسيما في سوريــا - ان يجتازها في المركة الاخيرة ، مع مسا يرافق ذلك من آمال وخيبات ...

ولا بد من الاشارة الى ان ما كتبه الاستاذ صفدى في رسالة سوريا ، بباب النشاط الثقافي ، يوضح بعض خطوط غامضة في قصته .

ونحب أن ننوه تنويها خاصا بمسرحية العدد (( الحرب )) التي تعبسر بقدرة بارعة عن الوضع النفسى لبعض تجار الحروب الذين يلفون كل ضمير في نفوسهم ويغذون (( ساديتهم )) المجرمة على حساب شقاء البشرية وتعريضها لاخطر وسائل الافناء . ولكنهم ، في اللحظة الحرجة، يتكشفونُ عن جبن وذعر هما دليلان ناصعان على انحطاط القيم التي يصدر عنها امثال هؤلاء التجار في مسلكهم العام . والحق ان في هذه المسسرحية ارهاصا بالفظائع المادية والعنوية التي ستخلفها حرب ذرية ممكنة .

وقد اهتم هذا العدد اهتماما خاصا بالفنون العربية ، فعالج كاتب مصري متخصص مشكلة القصة في السينما المصرية معالجة موضوعية لم تتم بعد ، وتحدث فنان عراقي عن المعرض الفني الاخير الذي اقيم لآثار الرسامين والنحاتين المراقيين .

اما باب (( مناقشات )) ، فحافل هذا الشهر . وقد انصب معظم مواده على الاحكام التي أطلقها ناقد الشعر في العدد الماضي ، وبدا انه - على الاقل \_ لم يكن علميا في نقده وتقييمه للقصائد . وما دامت « الاداب » قد نشرت ذلك النقد على علاته ، فهي لا تستطيع ان تمتنع عن نشر هذه المناقشات ، على عنفها وقسوتها ، لا سيما وان اصحابها هم من الشعراء الذين اصابهم الناقد بسهامه ، فحق لهم ان يدافعوا عن انفسهم . ومهما يكن من امر ، فالادباء والقراء ، ناقدين ومنقودين ، هم اصدقاء المجسلة (( الآداب )) من غير تمييز . اعتادت ﴿ الآداب ﴾ أن تقدم لقرائها ، في ربيع كل عام ، عددا ممتازا تجمع فيه شنتات القضايا الادبية التي تكومِّن (( موضوعات الساعة )) والتي يعالجها الادباء في مختلف الاوساط.

وفي هذا العدد ثلاث قضايا هامة من قضايانا الادبية : اولاها تعالج الملاقة بين الادب والرسالة القومية ، وتلح على مسؤولية الاديب في أدبه، وانسجام مسلكه العام مع المثل العليا التي تنطوي عليها آثاره ، وصلة ذلك كله بالقضية القومية التي لا بد للاديب المخلص الصادق ان يكون

جنديا من جنودها .

ولعل قضية (( الشعر الجديد )) التي يبحثها هذا العدد بحثا مستفيضا ، في اكتـــر من مكان واحد ، هي اهـــم قضايا (( الساعة )) الادبية . فان هذا الشعر الذي يشنق طريقه بقوة عجيبة في ميدان الانتساج الادبسي المعاصر

يشر الوانا مختلفة من الآراء ، منها ما هو محبذ مشبجع ، ومنها ما هو منكر شاجب ، ومنها ما هو متربص منتظر . على ان هذا الشعر ماض في طريفه ، وهو يكشف على الاقل ، عن حيوية واندفاع يوحيان بأنه واثق من نفسه ، رغم ما يعترضه من مصاعب وعقبات ، ما دام يؤمن بـانه صادق في التعبير عن مظاهر جديدة من الحياة لم يكن الشعر الكلاسيكي فادرا على التعبير عنها بمثل هذا الصدق والعفوية والحرارة . وذلك بسبب قيود كثيرة تكبل سيره فيتعثر او يتجمد في مكانه . و « قضية الشعر الجديد » تستعرض بنود هذه المسألة واحدا واحدا ، وتبلور المفاهيم المرتبطة بهذا التطور في الشعر العربي .

0000000000

وفد تكون (( معركة الادب بين الشبيوخ والشباب )) تعبيرا واضحا لهـذا الصراع القائم ابدا بين شكلين ومضمونين من اشكال التعبير في انتساج ادبنا المعاصر . ودارس هذا الموضوع كاتب عاش هذه المعركة وعاناها وكان فيها الى جانب هذه الاقلام الفتية التي تثور على القوالب المجمدة والاشكال المحجرة والتي تبث النسع الجديد في عروق الادب الحديث . ونجد في اطار الابحاث عددا آخر من المقالات ، يجيب الاستاذ ميخائيل نعيمه في احدها على اسئلة « للآداب » تدور حول ادبه وصلته بالمجتمع والجانب الفلسفي منه ، وفي ذلك توضيح للخطوط العامة في انتساج كانب من أكبر كتاب العربية المعاصرين وأشدهم تأثيرا في مجرى الادب اليوم . اما « تمزق الروائي الراهن » فتعالج وضع كتاب القصة امام عصية الانسان معالجة معمقة . وتنطوي «(صرخة العربي اليوم)) على تأثرات والطباعات استوحاها الكاتب من اقامته بين القطاعين الشرقي والغربي من

## ا صلاح الأردن

## بقارمحماليقاش

عندما أفال الملك حسين في العاشر من هذا الشهر (نيسان ١٩٥٧) وزاره السيد سليمان النابلسي ، وتلا ذلك أزمة خطيرة ، وجفت قلوب العرب ، لا سيما العرب المؤمنين بالحياد ، القائلين بالتحرر مسن كل فيسد اجنسي .

ولا عجب ، فللاردن وضع حساس جدا . فهو اولا اكثر الدول العربية تعرضا للخطر الاسرائيلي ، بفعل حدوده الطويلة مع الدولة الفاصبة ، ثم هو ارض الاتصال بين الدول العربية المتحررة : مصر وسلوديا والسعودية . فاذا سقطت هذه الحلقة الكبيرة من السلسلة ، تضعضعت كتلة الحياد الايجابي بعض الشيء ، وافادت كتلة الحلسلف البغلدادي والشروع الايزنهاودي .

وكانت الانباء عن أزمة الاردن مثيرة للجزع حقا . ويبدو ان وكالات الانباء الاجنبية شاءت ان تستثمر الازمة اقصى استثمار ، فخلعت على حركة الملك ثوب ردة كاملة ، تنسف كل الجسود بين الاردن وبين السياسة الجديدة التي انتهجها منذ طرد الجنرال غلوب حتى العاشر من نيسان .

وساعد على تقوية هذا الشعور ، ان اذاعتي القاهرة ودمشق أعتصمتا بالتحفظ ، فلم تلعنا ولم تباركا . . وثبت فيما بعد ان هذا الموقف الرصين كان خسير المواقف .

ففي الخامس عشر من الشهر ، اذيع نبأ تأليف الحكومة الجديدة ، فاطمأنت القلوب الواجفة ، وخاب امل الذين علقوا على الازمة انحرافا الدنيا خطيرا . وثبت من تصريحات الملك الشاب ، ومن مجيء النابلسي وزيرا للخارجية في الحكومة الطالعة ، ومن كتاب الرئيس الجسديد الوطني المجاهد الدكتور حسين الخالدي الى الملك ، ثبت من هذا كله ان سياسسة الاردن العربية والخارجية لن تتفير ، وان الاردن سيبقى عضوا امينا في اسرة الدول العربية المحايدة ، كما ثبت ان المعركة كانت داخلية صرفا ، معركة نفوذ . . من يحكم الاردن ؟ الملك أم حكومة النابلسي ؟ . وقد انتصر الملك في هذه الجولة الاولى .

### اسباب الازمــة

ولنحاول ان نستعرض الان ، على ضوء ما نملك من معلومسات ، مراحسل الازمسة .

من العلوم أن الوجة الشعبية الطاغية التي أطاحت بغلوب ، وحفرت

الهوة بين عمان وحلف بغداد ، حملت الى البرلسان عناصر تقدمية منها المعتدل ( الحزب الوطني الاشتراكي الذي يتزعمه سليمان النابلسي ) ومنها المتطسسرف ( الجبهة الوطنية او الشيوعيون وحزب البعسست الاشتراكي ) .

ومن المعلوم ان الملك الشباب ساير هذه الموجة ، بل بدا أنه كان على راسها .

ولما تألفت أول وزارة منبثقة عن البرلمان الجديد ، اشتملت هـنه الوزارة على سائر العناصر التقدمية ، اكثرية وطنية اشتراكية ، ووزيـر بعثى ( عبد الله الريماوي ) وآخر شيوعي ( عبد القادر الصالح ) .

وهكذا كان الانتصار الشعبي كاملا ، لم تشبه شائبة ، او يتسرب اليه وهن ، عند الوصول الى مقاليد القيادة . وسار الاردن خطى واسسعة في سياسته التحررية ، فتحرر من المساعدة البريطانية ( عن طريق اتفاق التضامن العربي المعقود في القاهرة ) وتخلص من المعاهدة البريطانية ، ووقع مع معر وسوريا والسعودية بلاغ الحياد الايجابي ، والامتناع عن خوض الحرب الباردة بين الشرق والغرب .

ويبدو ان العناصر اليسارية شاءت ان تقطف ثمار النصر جميعا ، وان تنهب المراحل نهبا ، فالهبت ظهور خيلها بالسياط .. وكان ان ايقظت اللك الشاب فرقعة سياطها، وبدأت تتراءى له في الافق اشباح جمهورية. وكان رد الفعل الاول عنده ، ذلك النداء الذي اذاعه بضرورة مكافحة الشيوعية ، لتعارضها مع مبادىء الاسلام وتقاليد العروبة . لكن الحكومة بدلا من ان تستجيب للنداء تركت الحزب الشيوعي يتظاهر علنا في شسوارع عمان ، ومنحته رخصة جريدة ..

وبدأ الملك حسين ينشط من ناحيته ، فردت حكومة النابلسي باعداد مشروع لتعديل الدستور. ومن المعلوم ان الدستور الاردني كسائر الدساتير العربية ، يمنح رئيس الدولة ملكا كان او رئيس جمهورية ، سلطسات واسعة ، في طليعتها حق اقالة الوزارة . وجاء حديث الاتحاد الفدرالي مع سوريا ومصر .. وهو حديث لا ينسجم كثيراً مع الملكية والعسرش ، لا سيما وانه يدور في الاصل بين جمهوريتين ..

وهكذا . قرد الملك ان يعمل . . ولم يتردد في اقالة حكومة النابلسي متحديا كل القوى الشعبية والاوساط البرلمانية . . ودبما بعض المقامات العسكرية ، لكنه في الوقت نفسه ـ وهنا دلل على انه اكبر من عمره في الحكمة وعلو الكعب في السياسة ـ لم يقطع الصلة بينه وبين اقطاب الاحزاب الاخرى . . حتى انه في فترة من الفترات كلف احد ادكان الحزب الاشتراكي الوطني بتأليف الوزارة . .

ولسنا ندري ان كان صحيحا ما روجته بعض وكالات الانباء الاجنبية ، من ان انقلابا عسكريا كاد يقع وان الملك الشاب خنقه في المهد ، واثبت ان الجيش بأكثريته موال له .

المهم ان الملك سيطر على الموقف . لكنه لم يثمل بنشوة النصر في هذه الجولة الاولى ، وادرك بثاقب بصره ان الموجة التي سايرها منذ عام ، او كان على راسها لا يمكن قهرها ، حتى بحكم عسكري صرف . فألف الحكومة الجديدة من عناصر وطنية لا غبار عليها ، وجاء بالنابلسي نفسه وزيرا للخارجية ، مستبعدا فقط العناصسر المتطرفة ، اي البعثيين والشيوعيين ، دون اي اشارة



حديدة الى مكافحة الشبيوعية ...

### مــاذا بعد ؟

وفي اعتقادنا أن الملك وقد ربح الجولة الأولى ، وجاءت حكومته المجديدة منسجمة مع أههداف السياسة العربية المتحررة ، لن يطمئن الى الفد كل الأطمئنان . فالعناصر اليسارية ، وأن تركت الحكم ، فهي لا تزال في المارضة . مع العلم بأن النابلسي الذي تعاون مع هذه العناصر أعاونا وثيقا ، بأق في الحكم ، وفي منصب بارز .

ولعل في طليعة ما سيطرح على بساط البحث في الايام القليلسة الفادمة ، مشروع ايزنهود .. وربما تعديل الدستود . وأهم من هسلا وذاك ، هل سيترك للبعثيين والشيوعيسين حرية القول والعمسل ، أم سسسيكافحون بأيزنهود ودون ايزنهود ؟

المهم ان المباديء الاساسية خرجت سليمة من المعركة ، وان لم يخرج بعض الاشتخاص . ولا بد من مرور فترة هدوء يستجم فيها الاردن ،وتنتهي خلالها المشكلات الملحة التي تشغل العرب في هذه الفترة ، كمشكسلة السويس ومياه خليج العقبة . ولا شك ان حكمة الملك وحكمة وزرائه واكثرهم من المحنكين ـ وحكمة زعماء الاحزاب التطرفة ، ستساعد على مرور هذه الفترة بسلام .

### تحية الى الملك

ولا يفوتنا ان نرسل بتحية الى اللك الشاب ، تحية اجلال واعجاب . فحسبه انه عمل على اقتلاع اشواكه بيديه وحدهما، وظل الوطني الخالص الوطنية . وحين يظل الصراع بين قوى الداخل على هذا الصعيد القومي الصرف ، دون اي يد اجنبية ، ففيه البركة ، وفيه الخير .

### مكافحـــة الشــيوعية ٠٠٠

تجتاح الاوساط الحاكمة في كثير من البلدان العربية اليوم ، فكرة مكافحة الشيوعية . وتنشط الفكرة في دؤوس هذه الاوساط ، تحت عوامل متعددة . لكن لا شك في ان لموقف الاتحاد السوفياتي والكتلسة الشيوعية عامة ، موقفها من العالم العربي والاماني العربية في الآونسة الاخيرة ، علاقة ماسة بالموضوع .

فهذا الموقف الذي تجلى طيبا مؤازرا في حالات متتابعة: صفقيات الاسلحة ، تأييد مصر في قضية تأميم شركة السويس ، التهديد بالحرب في حال استمرار العدوان على مصر ، مواصلة تأييد العرب في قضية القناة وغزه والعقبة ، مناصبة اسرائيل العداء به نقول ان هذا الموقف الجديد المفاجىء الى حد ما وقفته الكتلة الشيوعية من اماني العرب وفضاياهم ، احدث موجة جديدة من الكراهية للغرب ، وبالتالي موجة جديدة من الاستلطاف نحو موسكو .

ولما كان الحب يبدأ بنظرة فابتسامة .. فان الطبقات الحاكمسة التقليدية اوجست من الامر خيفة .. وساعدتها على ذلك دعاية غربيسة مركزة حاولت تضخيم التغلغل الشيوعي عبر الشرق العربي ، فهبت بنادي بضرورة مكافحة الشيوعية .

ولا يفيب عن ذهن احد أن الهبوب لمكافحة شيء من الاشياء ، هسو اعتراف تلقائي مسبق بقوته وخطر شأنه ، كما أن المكافحة ، وهسي الكفاح ، تدعو الخصم إلى حشد قواه واستنفار وسائله . ولسنا ندري أن كان من المصلحة القومية العربية اعطاء الخطر الشيوعي كل هسنه الاهمية . . زد على ذلك ، أن الاستعانة بدولة اجنبية ، كاميركا ، مهما نحسن نيانها ، فهي بالفعل والواقع صديقة الصهيونية الاولى في العالم

وحليفة دول غربية استعمارية لها في عالمنا العربي ماض وحاضر غسير مشكور على الغالب .. نقول ان الاستعانة بهذه الدولة على مكافحسة الخطر الشيوعي ، قد تحدث نكسة ورد فعل ليست في مصلحة الكافحة.

نحن من جهتنا لا نرى الخطر الشيوعي داهما ولا شبه داهم على بلادنا . . لاسباب عديدة لا نود التبسط فيها الان . ولا نعتقد بانتصار قريب لها عندنا ، الا في حالة حرب ينتصر فيها الروس . ومساهمتنا في مثل هذه الحرب ، مع هذا الجانب او ذاك ، لن تكون بعيدة الائسر ، كما نرجح ، ولا حاسمة في أي حال . لهذا لا نرى ضرورة الى احسلال الخطر الشيوعي هذا المحل الطاغي . . بل نعتبر ذلك بمثابة الهاء وتحويل عن الخطر القائم الداهم ، عنينا الخطر الصهيوني .

ونحن نعتقد ان هذا الخطر الصهيوني ، وما يلابسه احيانا من مطامع غربية ، هو الداعية الوحيد للشيوعية في العالم العربي . فلا الجهل ولا الفقر ولا المرض الخ. تروج للشيوعية بجزء من مائة ، قياسا الى ما تروجه النقمة على الصهيونية والغرب . فمعالجة هذه النقمة التي لا تعشش وتفرخ في اوساط الجهلة والفقراء والمرضى . . بل في اوساط الستنيرين وحتى الميسودين ، هي الاساس المكافحة الشيوعية . معالجة هذه النقمة عند اناس لهم أثرهم البعيد في قيادة الرأي ، والحيؤول بينهم وبين الارتماء في سياسية اليأس ، هي المعالجة الايجابية الناجعة . ومعالجة هذه النقمة لا تكون عن طريق الرشوة ، وانما عن طريق حلول جذرية تقمع اسباب النقمة من الصدور المخلصة ، أي الصدور الوحيدة القادرة على قيادة الناس ، ودفعهم الى اقعى المغامرات .

لو ان الشيوعية تنتشر في بلاد الفقر ، لحق لها ان تنتشر في الهند ، حيث هي شرعية ، لا تكافح بالضغط والاكراه ، وانما تكافح بأساليب ايجابية ، تجعل عامة الهنود يطمئنون الى غدهم .

ان البحبوحة ـ والف مساعدة اميركية لا تكفي لنشر بحبوحة حقيقية في البلدان العربية ، وفي مستقبل قريب ـ قد تخدر بعض الناس بعض الوقت ، .

من البديهي ان اصلاحا داخليا في نظم الحكم ، يساعد كثيرا عسلى مكافحة الشيوعية . لكن هذا الاصلاح ينفع في ظروف عادية ، اكثر مما ينفع في ظروف العالم العربي تأتمر اول ينفع في ظروف العالم العربي تأتمر اول ما تأتمر بالخطر الصهيوني وخطر الاستعمار ، ان يبقى حيث هو ، او ان يعود حيث كان . والاصلاح الداخلي منشود ومرحب به ، لإنه في الدرجة الاولى ـ يساعد على درء هذين الخطرين . اما الخطر الشيوعي الذي تحسد اميركا علينا اكثر مما نحسه على انفسنا ، فلن يجد في مجتمعنا ، حين نامن شر الصهيونية والاستعمار ، ارضا اخصب من التي يجدها في اميركا او بريطانيا نفسيهما . . .

### في الكتبات

## الغرفة الصينية

القصة التي أثارت المجتمع البريطاني بصراحتها في معالجة السعادة الزوجية والحياة العائلية

منشورات المؤسسة الاهلية \_ بيروت

### التدخـل في شــؤون العرب الآخرين ٠٠٠

في بلاغين مشتركين عربيين او اكثر ، صدرا في الآونة الاخيرة ، اشارة الى امر قومي خطير ، هو امتناع اية دولة عربية عن التدخل في شــؤون دولة عربية اخرى ، شؤونها الداخلية . .

والعجيب ان يصدر مثل هذا التصريح عن دول تدين بالقومية العربية، وتقول بالوحدة العربية ... فدعوة كهذه هي دعوة شعوبية اقليمية هدفها تجميد الاوضاع الراهنة ، ولا يمكن ان تفسر الا على اساس اعتبار الدول العربية ، اجنبيا بعضها عن بعض . والحال ليست كذلك في نظر القوميين العسرب ..

فنحن القوميين العرب نعتبر الاوضاع الراهنة والحدود الحاضيرة ، اوضاعا مصطنعة وحدودا مزورة .. تضافرت عدة عوامل على اقامتها ، منها ما هو اجنبي استعماري ، ومنها ما هو داخلي رجعي . وما دمنا نعتبر انفسنا مواطنين عربا في الدرجة الاولى ، سواء أكنا في الحكم أم خارج الحكم ، فمن قبيل الطعن في وطنيتنا والتجديف على عقيدتنا ، ان نطالب بعدم التدخل في شؤون قطر عربي لا نعيش فوق ارضه ، لان عدم التدخل في شؤون قطر عربي لا نعيش فوق ارضه ، لان عدم التدخل يعني عدم الاهتمام واللامبالاة بمصيرنا كأمة . ولو سلك كل منا هذه الطريق ، لما كان لها الا نتيجة واحدة : تنشيط العناصر الاقليمية وترك الميدان لها وحدها ، وبالتالي تفكيك العرى الوثيقة التي تجمع العسرب حيثما كانوا .

ومتى عرفنا كم تتشابك مصائر الدول اليوم ، الدول الاجنبية بعضها مع بعض ، بحيث يؤثر ما يجري في أقصى الارض على من في ادنى الارض ادركنا تفاهة الرأي القائل بالامتناع عن التدخل في الشؤون الخاصة بين دولة عربية واخرى .

صدر کتاب

# عاروة والرسرير

دراسة تاريخية اجتماعية سياسية

## للدكتور عبد الجبار الجومرد

مجلد ضخم يقع فى جزأين يتناول سيرة هارون الرشيد، فيزيل مع علق بها من افتراءات وشوائب الصقتها بها الشعوبيات التي كانت تكيد للقومية العربية فى شخصه، ويبرز حياته جلية واضحة مدعمة بالراهن والادلة التاريخية ...

الثمن ١٠ ل٠ل٠س٠

توزیع الکتب التجاری ـ بیروت

وليس يكفي ان نتحسس ما يجري في عالمنا العربي ، وان نسايره بالعاطفة ، بل علينا ان ننشط ، ان ننتقل من حيز الشعود الى حيز الفعل ، فنسهم في انهاض كل بلد ، وفي توجيهه وفي دفعه نحو الهدف الاكبر الذي هو الوحدة .

على اننا ، ونحن نؤدي هذا الواجب القومي ، لا نستسيغ الا الاساليب المشروعة ، والاساليب النظيفة ، فالفاية في نظرنا لا تبرد الواسطية ، والاساليب المشروعة والنظيفة تعنى عندنا الاتصال الشخصي والتبشير او الترويج بالقول والكتابة، اي اننا ننهج طريق الاقناع والارشاد، لا طريق القوة العنف ، ولا طريق الدس والمخاتلة .

ولا فرق عندنا بين شؤون داخلية وشؤون خارجية . فكل ما يجري في دولة عربية ، يهمنا تماما كالذي يجري في الدولة التي نحمل جوازها . موقتا . ذلك انه ما من احد يستطيع اليوم التفريق بين الشؤون الداخلية والشؤون الخارجية ، لتداخل احداهما بالاخرى تداخلا يصعب تبينه أو تبيانه . وعلى هذا الاساس ، فان ما يجري في اقصى بلدية مصرية او عراقية يهمني ويحركني كالذي يجري في بلدية بيروت .. ولن اتردد لحظة ، حين املك الوسائل ، للمساهمة في تشجيعه وتعزيزه ان كان على حق وللخي ، او تغييره وابطاله ان كان على خطأ وللشر .

ومن حسن الحظ ، ان بعثنا القومي تواكبه وسائل اتصال وتواصل كثيرة وناجعة . فالراديو والصحيفة والكتاب ووسائل النقل السميعة ، كلها ادوات صالحة في ايدينا تيسر لنا مهمة الاهتمام بما يجري عند الاشقاء ، والتدخل فيه تدخلا فعالا عند الاقتضاء .

هذه عقيدتنا ، وهذه خطتنا. وان لم ترق بعض الحاكمين ، ممن يحبون الاستئنثار والاحتكار ، فذلك شأنهم ، والعاقبة لنا ..

### السعودية ومشهروع ايزنهور ٠٠

هل قبلت الملكة العربية السعودية مشروع ايزنهور ؟

من يتأمل البلاغ السعودي - الاميركي الصادر اثر زيارة المستسر ريتشردز مبعوث ايزنهور الخاص الى الشرق الاوسط لشرح مشسدوعه لا يجد اشارة صريحة الى ذلك . كما ان هذا البلاغ يختلف في نصه ودوحه عن البلاغ اللبناني - الاميركي حول الموضوع نفسه .

فالسعودية نوافق على تعاون الدولتين في مكافحة الشيوعية ، لكنها تضيف الى ذلك ، مكافحة سائر الحركات الاستعمارية ، و (( كل خطسر ينهدد السعودية من المنطقة نفسها )) وفي هذا المامة الى الخطر الصهيوني. ثم ان البلاغ ينص على مقاومة العدوان من حيثما اتى . فلا يقتصر على وصم الشيوعية وحدها بطابع العدوان .

والبلاغ بعد هذا تأكيد للبلاغ السعودي ـ الاميركي الذي صــدر في واشنطن اثناء زيارة الملك سعود اميركا .

ان السعودية تقبل المساعدات الاميركية الاقتصادية والعسكرية ، وقد تأتي هذه المساعدات من صندوق المشروع الايزنهوري . . لكن هذا ما تحب ان تتجاهله الملكة السعودية .

ولا ننسى ان السعودية جددت ايجار قاعدة الظهران الجوية الاميركان خمس سنوات اخرى .. لكن .. ليس لهذا علاقة بمشروع ايزنهور .. ولو انه يذهب الى ابعد مما قد يذهب اليه مشروع ايزنهور !

يجب الاعتراف بأن لحكومة الرياض قدما راسخة في الفن الديبلوماسي . . وكثيرا من الفطنة والرهافة!

محمد النقاش

## الأدب الريالة القومية

## بقلم رئيف خوري

ينتمي الى العرب المستعربة .

ولنا أن نقول أن جيلنا العربي الذي أطلق عليه المرحوم ضاهر خيرالله الشويري أسم العرب العائدة هو أيضا جيل محدث من العرب المستعربة .

واذا قلنا ان القومية اللبنانية عربية ، فلا يعني قولنا ان اللبنانيين يفقدون بذلك حقهم ان يعيشوا في دولة لهم خاصة ، فرب قومية واحدة تعددت في نطاقها الدول المتآخية على نحو ما ننشد ان تكون عليه الحال في الدول العربية اليوم .

اذن ، \_ واعيد القول \_ ان القومية اللبنانية عربية . وليس في عروبة القومية اللبنانية ما يناقض مطمحا من مطامح اللبنانيين مع ما في ذلك العيش في دولة لبنانية مستقلة خاصة تتآخى وشقيقاتها العربيات ، دولة لبنانية مستقلة حق الاستقلال . بل ان قدرة اللبنانيين على انشاء مشل هذه الدولة منوط بالقومية العربية وانتصارها في صراعها مع الاستعمار لتنشىء للشعوب العربية دولا حقا مستقلة.

ولئن كان في اللبنانيين قلة لا يفهمون بالاستقلال اللبناني الا استقلالها عن سوريا مثلا ، وعن مصر ، حتى لو أدى ذلك \_ وهو حتما مؤد \_ الى فقدان لبنان كل استقلال والى استسلام لبنان الاستعمار وخضوعــه لأسرائيل ، فان أكثرية اللبنانيين الساحقة لن تقبل هـذا المفهوم المجرم . فالاستقلال الوطني اللبناني لا يمكن ان يكون له معنى الا الاستقلال مباشرة وغير مباشرة عــن يكون له معنى الا الاستقلال مباشرة وغير مباشرة الاستعمار بجميع صوره ، والاستقلال مباشرة وغير مباشرة عن ربيبته اسرائيل ، والتعاون مع القومية العربية اصدق تعاون وأوثق تعاون ، في سبيل تحرر الدول والشعوب العربيسة جمعاء .

هذه هي الرسالة القومية التي افهمها والتي اقصـــد اليها . انها الرسالة القومية ، العربية ، التحررية ! رسالة تنبعث من نقطة انطلاق واحدة هي التحرر التام وتعتمد على ركائز سبع متساندة متماسكة :

- ١ قلع كل استعمار قائم في أيما بلد عربي .
- ٢ ـ صد كل استعمار يطمع في التسرب ألى أيما بلد عربي ٠
  - ٣ ـ محاربة الدس والتفريق والاستفلال الطائفي ٠
  - ٤ تحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية التامة .
- ه ـ خلق النظام السياسي والاجتماعي الصالح وهــو في رأيي النظام الذي يجمع بين الحرية والديمقراطيــة

ما رأيتني مقبلا على الكلام في موضوع الادب الا ذكرت قولا لابي عثمان الجاحظ: « أن مدار الامر والغاية التي يجري اليها القائل والسامع أنما هي الفهم والافهام . »

السامع همه ان يفهم ، والقائل همه ن يفهم ، ولا بد في هذا كله من الوضوح ، ولا سيما الوضوح في ذلك الضرب من اللفظ الذي يسري اليه الغموض لا من كونه مطلقا مهجورا عويصا ، وانما يسري اليه الغموض من كونه مطلقا لا يمثل معنى مقيدا بل يثير معاني تختلف باختلاف ما في الاذهان من سابق تصورات .

والرسالة القومية لفظ من هذا اللفظ ، كثيرا ما يتقاذفه المتجادلون ، وكثيرا ما يتوافقون بشكل مبدئي ، لكن ليجدوا انفسهم من بعد مختلفين بشكل عملي ، وما ذلك الا لأن توافقهم كان على ظاهر اللفظ ، بينما كان كل منهم يقصد بالرسالة القومية الى معنى آخر .

وهكذا أراني أتساءل ، أول شيء : ما الرسالة القومية ؟ وارانى أجيب كما يخيل لى الواقع أنه الحقيقة .

واقول: الواقع ، لأن الرسالة القومية عند شعب مسن الشعوب لا يصبح الحديث عنها بالانقطاع عن واقع ذلك الشعب ، لأنها تتكيف بذلك الواقع تكيفا لا شكليا وحسب بل صميميا أيضا .

فما هو الواقع القومي فيما يتعلق بالشعب اللبناني ؟ يستتبع هذا السؤال فورا سؤالا آخر: أيكون اللبنانيون قومية خاصة ام ان قوميتهم عربية ؟ وأجيب مسرعا الى الحواب:

ان قومية اللبنانيين عربية رغم جميع محاولات الانكار هي عربية لأن لفتهم عربية ، ولان ارضهم موصولة بأرض عربية ، ولأن تاريخهم متفاعل أقوى تفاعل مع تاريسخ الشعوب العربية ، وكذلك اقتصادهم ، وكذلك روحيتهم، هذه الروحية التي نجد عنها تعبيرا فيما نسميه الادب اللبناني ، وهو برغم خصائصه الميزة لا يعدو ان يكون أمتدادا للأدب العربي في قديمه وفرعا له في حديثه ،

اذن ، فالقومية اللبنانية عربية . وهنذا لا يعني ان اللبنانيين اصلهم جميعا عرب . فالقومية العربية ما قامت في يوم على عرق ولا دم ، شأنها في ذلك شأن جميسع القوميات التي شاركت في الحضارة واختاطت بشعوب الارض . ومنذ اقدم العصور تحدث النسبابون عن عرب بائدة وعرب باقية ، وتحدثوا في العرب الباقية عن عرب عاربة ومستعربة ، وكان أغاب الجيل العربي الذي مشل النهضة العربية في القرن السابع الميلادي ( الاول الهجري )

والعدالة الاجتماعية .

٦ ـ اقامة التآخي والتعاون التام بين الدول العربيــة
 ٧ ـ مكافحة العدوان أينما وجد وفي أيما صورة برز .

« والانسانية » ؟ أكاد أسمع قائلا يقول: « انك اكتفيت بالقومية ولم تأت على ذكر الانسانية » ؟ بل أين تراني كنت الا في صميم الانسانية ؟ فمن لا ينصر قومه اذا كانسوا مستعمرين مضطهدين ولا يطالب لهم بحق التحرر وحق السيادة والسعادة في اوطانهم فليس بانسان وليستتر ما شاء بأن قوميته هي الجنسية البشرية ، وان وطنسه هو الارض فانه برغم ذلك يبقى انسانا مزيفا ولم 'يصنع من عصب التحدي الانساني للظلم والباطل ، وانما صنع من عجين الفلسفات المائعة .

أني لا أعرف مبدأ انسانيا يمكن ان يعتنقه ابن شعب مستعمر مضطهد الا ان يكون التحرر القومي محوره الذي عليه لدور!

### \* \* \*

ولكن أين نحن في هذا كله من الموضوع ، موضوعتا: الادب والرسالة القومية ؟ وهل يكون الادب مسؤولا عسن الرسالة القومية ؟ بل ألكون الادب مسؤولا عن شيء ؟

لقد اعتدنا أن لا نحمل الادب مسؤولية الا الآجيادة الفنية من أحكام تعبير واتقان تصوير . فأذا رأى أبين الرومي ذا لحية طويلة قدسالت وفاضت، فشبهها بمخلاة، ولكنها بغير شعير ، فذلك عندنا هو الادب الذي قد وفي فيه الاديب بمسؤوليته الكبرى: الابداع الفني . وما أريد أن أقلل من شأن هذا الضرب من المسؤولية ، ولكن الادب مسؤول عما هو أبعد وأشد خطرا .

وهنا أسمح لنفسي ان ادخل فيغمار تجربة من تجارب شاعرنا العظيم أبى الطيب المتنبى .

حُرِج شاعرنا من حلب في السنة ١٥٧ م ( ٣٤٦ ه ) مغاضبا لسيف الدولة ، وانتهى به المطاف الى ان قصد كافورا الاخشيدي في مصر ومدحه . وعلام قصد المتنبى كافورا ؟ وعلام مدحه ؟ أفكان ابو الطيب معجبا بالعبد ؟ بل أتراه كان معجبا بدولة الاخشيدي ، وهي من الدول الشعوبية التي قامت في جسم الدولة العباسية فيعصرها الثالث ؟ لا ، فالمتنبي معروف عربي المنبت عربي الهوى . والمتنبي قد لقي في نشأته عنتا من الدولة الآخشيدية هذه: حبسه واليها على حمص ، الامير لؤلؤ ، وضيق عليه حتى جرحه في كرامته وكبريائه واضطئره الى التخلل والاستعطاف . اذن، علام قصد ابو الطيب كافورا ومدحه، وكافور ابعد خلق الله عن أن يثير في أبي الطيب اعجابا ؟ وما عمل ابي الطيب والدولة الاخشيدية التي كرهها لشعوبيتها واذاقته الاضطهاد ؟ لا جواب ، الا ان نقول ان المتنبى بعد تركه سيف الدولة محنقا حفيظا ، قد استبدت به شهوة النكاية بالحمدانيين ، وعاد تدغدغه شهوة الرياسة التي دغدغته في عصر الشباب الاول ، فطمع في ان يوليه كافور ولاية ، وصرح بطلب هذه الولاية . ويذكر المؤرخون انه ارادها في الصعيد المصرى او في مدينتنا اللبنانيــة

صيـــدا .

تلك تجربة اقدم عليها المتنبي مستهينا بقيمه الستي أخذ بها نفسه ، وبالتالي متجاوزا مسؤوليته امام نفسه . قيم يتراءى لنا وميض منها في ثنايا شعر المتنبي قبلما اتصل بسيف الدولة ويوم اتصل به وبعدما غادر حلب . السسنا نسمعه قبل اتصاله بسيف الدولة يقول :

لقد تصبرت حتى لات مصطبر فالآن أقحم حتى لات مقتحم بكل منصلت ما زال منتظري حتى أدلت له من دولة الخدم

يعني بدولة الخدم الدولة العباسية والدول الشعوبية وينذر بأنه سيصلت سيفه ثائرا عليها . ثم السنا نسمعه قبل اتصاله بسيف الدولة ايضا يعود فيقول:

وانما الناس باللوك وما تصلح عرب ملوكها عجم لا ادب عندهم ولا حسبب ولا عهدود لهم ولا ذميم بكيل ارض وطئتها اميم ترعيى بعيد كانها غندم يستخشين الخيز مين ملاسبه

وكاد يبري بظفره القسلم يهجو الملوك الشعوبيين ويحمل على استبدادهم ويطالب لعرب بسلطة عربية يصلح عليها امرهم .

للعرب بسلطة عربية يصلح عليها امرهم . ثم بعد اتصاله بسيف الدولة ، السنا نسمعه يعسر ض بالخليفة العباسي في بغداد فيقول لسيف الدولة :

فيا عجباً من دائـل أنـت سيفه اما يتوقى شفــرتي مـا تقــلدا

ومن يجعل الضرغام للصيد بازه تصيده الفرغام فيما تصيدا رأيتك محمض الحام في محض قدرة

ولو شسئت كان الحام منك المهنا وما قتال الاحاراد كالعفو عنهم ومن لك بالحار الني يحفظ اليادا اذا أنت أكرمت الكريم ملكته

وان أنت اكسرمت اللئيم تمسردا ووضع الندى في موضع السيف بالعلى

مضر كوضع السيف في موضع الندى يحرض الامير الحمداني على الخليفة في بفداد ، ويستثيره للانقضاض عليه بالسيف ، فالسيف لا بد منه في المواقف التي تستوجبه ، واللئيم يتمرد اذا عومل بالكرم . يلمح أبو الطيب في ذلك الى أن الخليفة في بغداد لئيم ، والى ضرورة احتلال بغداد ، واعادة النفوذ العربي اليها ، وانقاذها من نفوذ لفرس البويهيين الذين كانسوا يسيطرون عليها آنذاك .

واذا كنا في ريب من ان مثل هذه الافكار هي التي كانت تخالج سريرة المتنبي وتكمن وراء اعجابه العظيم بسسيف الدولة ، على اعتباره إياه بطلا عربيا جديرا باقالة العسرب من عثرتهم ، فلنسمع ابا الطيب في قصيدة بعث بها الى حلب غب عودته من مصر ، يخاطب الامير الحمداني بأصرح مما سمعناه بل بوضوح يقفل المجال دون كل جدال .

قال المتنبى وهو يتخيل نفسه في الطريق الى حلب: كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وانت السسبيل والمسسمتون بالأمسير كشير والامسير الذي بها المأمسول الاك يا على همــام سييفه دون عرضه مسلول كيف لا تأمسن العسراق ومصر وسسراياك دونهسا والخيسول لو تحرفت عن طريق الاعسادي ربط السحدر خيلهم والنخيل ودرى من اعـزه الدفــع عنـه فيهما انه الحقسير النليسل أنت طول الحياة للروم غاز فمتى الوعد ان يكون القفسول وسيسوى الروم خلف ظهسرك روم فعلى أي جانبيك تميل ؟ قعد الناس كلهم عن مساعيك وقامت بها القنا والنصول ما الني عنده تسلار المنايا

كالهذى عنده تدار الشهول فسيف الدولة هو الامير المأمول عند المتنبى على كثرة من يسبمون بالامير . ذلك بأن سيف الدولة هو وحسده الامير المناضل . والعراق ومصر تجدان الامن والدعة ، لأن خيول سيف الدولة وكتائب جيشه تقف سدا بوجسه البيزنطيين من الشمال . ولو ان سيف الدولة تنحى لهم عن الطريق لربط البيزنطيون خيلهم بشجر السدر والنخيل في العراق ومصر ولاحتلوهما ، ولدرى الاخشيديون والعباسيون انهم حقراء اذلاء ولم يعزوا الا بفضل سيف الدولة ، ولكن على سيف الدولة بعد اليوم أن ينهج نهجا حديدا ، فيتحول عن مكافحة الروم البيزنطيين الى مكافحة الروم الآخرين خلف ظهره ، يعني الاخشيديين والعباسيين أفكان يجوز لأبي الطيب ان يتجاوز مسؤوليته امسام نفسه ويستهين بالقيم التي دان بها فيقصد كافورا ويمدحه ويبدو كأن قد رضي عن الدولة الاخشيدية ؟ أفكان يحق له أن ينتهك حرمة هذه المسؤولية لمجسرد ان سيف الدولة آذاه في كبريائه ولم يشف غليل الشاعر ممن حسدوه او عادوه وعاداهم عداوة شخصية ؟ لا لعمرى! ولا عبرة بما يقال من أن المتنبى ربما تقرب الي كافور والدولة الاخشيدية لينال غايته من الولاية ، ثـم ينتقض على تلك الدولة . فقد كان كافور على ذكاء أوفر مما تصور المتنبى ، او هي طبيعة الاشياء ارادت ان تنتقم من المتنبي لهذا الاخلال بالقيم التي أحبهـا وآثرها . ومــا اريد ان اتشىفى بالمتنبي وانا حزب له ، فضلا عن ان طبيعة الاشياء قد ثارت منه ثارا بلغ الفاية ، فأخفق في مساومته

العبد الاخشيدي ، ولم يمقت العبد بأكثر مما انتهى الى

### أريك الرضى لو اخفت النفس خافيا وما انا عن نفسى ولا عنك راضيا

مقت نفسه لهذه المساومة مع كافور ، فاعترف انه كان فيها فائل الرأي ، وانه وقع فيها كما يقع المريض في المرض غير مريد ولا مختار . أجل ، اعترف المتنبي صادقا نادما وان عز على كثير من دراسه ان يعترفوا بصدقه تحاملا عليه او انسياقا مع الإحكام الشائعة المتداولة .

فما اربد اذن ان اتشفى ، وانما اردت ان اؤكد عسلى مسؤولية الادب والاديب ، وأنه ليس مسؤولا فقط عن تعبير بليغ او تصوير رائع ، انه ليس ملزما فقط بشروط توجبها عليه الحرفة ، بل أنه لطالب بالوفاء لقيم يدين بها • ولذلك توخيت من هذا العرض لتجربة المتنبى مع كافور أن أؤكد على الماساة التي يواجهها الاديب حين يخلع عنسه المسؤولية الجدية ويستسبهل المساومة في القيم الستي اعتنقها فتتشوه عليه نفسه وتمسخ مسخا ، وبالتسالي تضعف شهوته الى الخلق وقدرته على الابداع وتجفموارد الالهام وينابيع الروعة في ادبه ، الاحين يصفّ مأسساته الخاصة ، كما حدث للمتنبى بالضبط ، فهو في مدحه لكافور ، ثم عضد الدولة ، ما شئناه من صناع لبق الكلام، ومن ممثل بارع ، يشعوذ في تضمين المدح ما يحتمــل الهجو ، وفي الروغان من الموضوع ، ولكنّه ليس ذلك الشاعر الشاعر الا في الاستطرادات تتصل بأشياء تعنيه وخواطر تخصه بل لقد هانت عند المتنبى نفسه ، تلك النفس التي تحدى بها الدنيا فقال: كذا أنا يا دنيا! وملأت عليه وجوده وشاءها ان تملأ على الناس وجودهم .

هانت نفس المتنبي عنده بعد مساومته مع كافور ، فاذا به في القصيدة التي ودع بها عضد الدولة البويهي يكيل له التعظيم ويعرض بغيره من الملوك ، ويسخو عليه بعواطف الولاء والو فاء وقد ظن شراح المتنبي ان يمدحه جادا صادقا وما فطنوا الى ان أبا الطيب كان متشائما يتوقع شسرا يصيبه في تلك الرحلة من شيراز الى العراق ولا يبرىء الامير البويهي من شركة في هذا الشر . فلذلك عظمسه وعرض بغيره من الملوك وسخا عليه بعواطف الولاء والو فاء على سبيل الزلفى والتملق . فاذا قال له:

## ومن يظن نشر الحب جسودا وينصب تحت ما نشسر الشباكا

فالمراد ليس التعريض بالملوك الآخرين وانما المراد حمل عضد الدولة على الحياء من ان يعامل الشاعر مشل هذه المعاملة ، فيغدق عليه العطايا بينما يبيت له شرا كالصياد الذي يغري الطير بالحب ليستدرجها الى الفخ . وكذلك حين يزعم لعضد الدولة انه ليس في طريقه سلاحا مسن رضى الامير يذعر الاعداء ، فانه انما يتملقه ويتزلف اليه خوفا ورهبة من شر يتوقعه في الطريق . ويسلغ ابو الطيب اقصى الشعور بهوان نفسه حين يقول:

وما انا غير سيهم في هيواء يعود ولم يجيد فيه امتساكا

V

مقت نفسه:

ولماذا يصبح سهما في هواء لا استقرار له ؟ لأنه رضي ان يخلع عنه المسؤولية ويساوم في تلك القيم التي دانبها ففقدت نفسه المرساة التي كانت تركزها وتثبتها وتجعل لوجودها معنى ووزنا .

وهذا ينتهي بنا الى موجب آخر يقيد الاديب وادبه بالمسؤولية الصارمة امام قيم يصطفيها ويدين بها .

ان الاديب حين يختار ان يصبح لا مسؤولا فانه يؤذي القيم بقدر ما يؤذي نفسه وادبه ، فينزوي بنفسه ويضعف ويوهن قوة انصباب ادبه في النفوس ويوهي ما بينه وبين النفوس من تجاوب وتقبل .

وهنا يخطر لي تعليل لهذا الضعف في نفوذ الادبعندما نقول ان الناس لا يقرأون ، نقول ذهب عصر الكلمة ، انصر ف الناس عن الشعر الى العلم ، نتساءل عن الوسائل التي تجعل اللغة العربية وسيلة اداء اطوع وأفعل كأنها ليست في اللغات من اقوى وسائل الاداء. نقول على الحكومات ان تخص الادب بالتشجيع ولكننا ننسى على ما يبدو لي ان نفوذ الادب ان كان رهنا برشاقة تعبير واناقة تصوير ، فهو أيضا رهن و بقدر أوفى بالقيم التي يشيعهاويخلص لها وهو أيضًا رهن بشخصية الاديب يقتضيها الصدق في المسلك والاخلاص لتلك القيم .

وهل فكرنا لماذا تمتع ابو العلاء المعري طوال هذه العصور بذلك الوقع البليغ الذي نحسه لادبه ، رغم ما يبهظه احيانا من التكلف والقصد الى الإغراب ؟

هل خطر لنا ان جانبا كبيرا من ذلك الوقع البايغ المؤثر انما يتصل بصدق شخصية المعري وشعورها بالمسؤولية امام ما اخذت به ذاتها من قيم أ والا فكيف نفسر اننا في أحيان ، نخالف المعري في الرأي ومع ذلك يهزنا حتى هذا الادب متقيدة بالمسؤولية ، وعبثا نرجو ان يكون لكلمة الادب متقيدة بالمسؤولية ، وعبثا نرجو ان يكون لكلمة الادب نفوذها حتى يكون لنا ادباء مسؤولون يعيشون الكلمة التي يقولونها ويستشهدون في سبيلها ، فينسجم ادبهم وشخصياتهم وتضفي شخصياتهم على ادبهم جمالا واشراقا يكسبانه بلاغة ومدى تأثير فوق ما يكسبه وغير ما يكسبه محض التصوير والتعبير بالغين ما بلغاه من الاناقة والرشاقة ما معنى ان نحلم الاحلام متصلة بالحق والخير والجمال ، ما معنى ان نتغزل بالحرية والاستقلال ، ما معنى ان نتغول بالعرية والاستقلال ، ما معنى ان نتغول بالحرية والاستقلال ، ما معنى ان نتغول بالعرية والتقريع ثم نبيع ذلك كاله بفتات عن مائدة اولئك الحكام الفاسدين بالنقد والتقريع ثم نبيع ذلك كاله بفتات

وربما كان في هذا تضييق شديد على الادب والادباء ، فمن اين يعيشون

والجواب: أن من يلزم نفسه خدمة الحرية هو أول من يوشك أن يحرم حريته الفردية ، تحرمه أياها طبيعسة الخدمة للحرية وما تقيده به من قيود .

ولم يؤذ الادب العربي في ماضيه آفة كآفة التكسب . ولئن اختلفت صور التكسب اليوم ، فانه ما زال ينال الادب العربي بالاذي ، وبقدر من الاذي ان لم يكن أشلد

فليس أخف ولا أقل خبثا . ان الاديب لا حق له انيرتزق بأدبه . انه مسؤول عن رسالة يفي بها ، والرزق هو من هذه الاشياء التي تعطى له وتزاد ، والا فليصبر ، او فليلتمس رزقا من وجه غير وجه المساومة في ادبه .

أجل ، ان ادبنا العربي لن يكون له نفوذه قبل ان يعيش ادباؤنا ويموتوا مسؤولين عن قيم وشهدا, لقيم !

على ان ثمة قيما اخرى ، وهذا يخرج بنا الى ماهيسة القيم التي يجدر بالادب ان يسئل عنها وبالاديب ان يلتزمها بل ان هذا يدور بنا الى حيث بدانا حديثنا، فلا نرى اقرب ولا أصح ولا اوجب من ان نقول ان هذه القيم التي يجدر بالادب ان يسئل عنها ، وبالاديب ان يلتزمها ، انما هيالقيم النابعة من الرسالة القومية العربية التحردية ، القيمالمستقة من الطموح الشعبي الاصيل الى العدل والحرية ، السي الخير والجمال ، الى الحق والسعادة ،

ولكن لما كان العدل والخير والجمال والحق والسعادة أشياء غير قارة ولا جامية ولا رسم لها معنى عملي يصح في العصور كلها ، وانما تختلف باختلاف دور عن دور ، وتتشكل صورا بين طور وطور ، فان الاديب ليس مسؤولا فقط عن الوفاء للقيم الفضلى التي اصطفاها ، وانما هو مسؤول ايضا عن معرفة المعنى العملي لهذه القيم في عصره بالذات . وقد حاولت جهد الطاقة ان ألم بمعنى عملي يصح في عصرنا لهذه القيم الفضلى حين عددت الركائين وخلاصتها : محاربة الاستعمار والدس الطائفي ، وتحقيق وخلاصتها : محاربة الاستعمار والدس الطائفي ، وتحقيق العربية الإجتماعية ، واقامة التعاون التام بين السدول والعدالة الاجتماعية ، واقامة التعاون التام بين السدول العربية ، ونفي العدوان . فهذا في رأيي هو المعنى العملي للقيم التي يطالب بها الادب العربي والاديب العربي في عصرنا ، وهي كلها توجب المعرفة الدقيقة المعمقة .

فليس بمغنى الاديب ، ولا سيما في عصرنا ، أن تكون عدته تعسرا طليا وشعورا متحفزا ، وخيالا متحفزا ـ على شــدة الحاجة الى هذه العدة كلها ـ وانما ينبغي فيه ان يأخذ من المعرفة الدقيقة المعمقة بالنصيب الاوفر ، فمجرد التعلق بالقيم الفضلي ، والفنية في التعيير ، وقوة الخيال والشعور لا تعصم الاديب منالشطط فيممارية مسؤوليته الكبرى ، ولا تعله بوجه عملى كيف يجعل ادبه وثيـــق الصالة حميم التفاعل بالطموح الشعبي الى العدل والحرية ، الى الخير والجمال ، الى الحق والسعادة . المعرفة وحدها هي التي تعصمه هذه العصمة ، وترشده هذا الارشاد ، لأنها تساعده على أن يفهم المعنى العملي لهذا العدل والحرية والخير والجمال والحق والسعادة ، فلا يخدع بالمظاهر ، ولا يتفاءل التفاؤل الاحمق ، ولا ييأس اليأس الاشد حمقا، بل بميز بادراك واقعى وروح نضالية قوى البناء الناشئة وقوى الهدم المتقهقرة ، وان بدت غالبة \_ وهنا فلنتخــ فد لنا مثلا اديبا مرموقا كولى الدين يكن . فمن ذا يشك في أن الرجل قد شغف حبا بقيمة من القيم العليا هي الحرية

وتحدى السلطان عبد الحميد وحمل عليه بقلمه حمسلات شعواء وذاق في حربه مر الاضطهاد والحرمان . . من ذا يشك في ان ولي الدين رغب صادقا في ان يسلك في معركة الحرية مسلك الجندي الامين المسؤول عن قضية يقدسها ثم من يشك فيما اوتي ولي الدين من حظ في رونق التعبير ونشاط الخيال وزخر الشعور .

ولكن مع ذلك كله كان حظ ولى الدين من المعرفــة بحقيقة الحرية ضئيلا . فهو لم يدرك مثلا ، أن الحريبة اعمق عمقا وابعد بعدا من مظاهر التنظيم والاصلاح على مصر ، ولم يعلم أن هذه المظاهر في التنظيم والاصلاح لم تكن ، بالدرجة الاولى ، الا لتحسين حياة المستعمرين في البلد المستعمر . كلا . ولا كانت الا لضمان شروط افضل للاستثمار الاستعماري والتحكم في البلد المستعمر وشعبه فأبد ولى الدين الاحتلال الانكليزي لمصر ، وتصور مصر تصاب بكارثة من التدهور والتأخر اذا فقدت نعمهة الاحتلال البريطاني . وقد يكون اعتقد ذلك حادا ، صادقا، مخلصا ، ولكن هذا لا يغير شيئًا من الواقع أن ولي الدين قد خدع عن الحرية ، فالحرية تأبيي بطبيعتها ان تكون عطاء من الغير ، فكيف اذا كان مستعمرا تأبي طبيعته ان يعطى الحرية ؟ وكل اعمال التنظيم والاصلاح اذا لـم يبدعها شعب مستقل بارادته وجهده ويتصرف بخيراتها لنفسيه ، فلا قيمة لها ولا معنى لها سوى انها قيد ودين يرزح تحت ثقلهما الشعب .

وهكذا نرى ان ولي الدين ، على شغفه بالحرية ، قسد انتهى الى موقف تنكر فيه للحرية اقبح تنكر، وأخل شسر اخلال بمسؤولية القلم والاديب ، لا لشيء الا لان عنصسر المعرفة كان يعوزه . وآل امره الى ذلك القنوط الذي سحق نفسه ودفع به الى شكاوى جوفاء في بكائيات لا طائسل تحتها دار بها على حظ الاديب في الشرق وعلى اليأس من الاصلاح في الشرق!

مع ان المعرفة تقطع بأن الاصلاح والحرية منتصران في الشرق كله ، وفي أوطان العرب ، وتقطع المعرفة بأن الاديب في الشرق ، وفي أوطان العرب ، عظيم الحظ شريفه ، أذا هو وفي بأدبه للرسالة القومية التحررية ، فمثل الدور الذي يليق به في تربية جيل عربي كفؤ للنضال في سبيلل التحرر القومي ، كفؤ للنصال .

رئيف خوري

## مؤسسة المطبوعات الحديثة

## مركز الشرق العربي ببيروت

تعمل على تعميم رسالة الفكر والثقافة على اختلاف الوانها وميادينها وتقريبا لجميع شعوب الامة العربية ، في سبيل نهضة شاملة تستمد غذاءها من المطالعة المهذبة الراقية التي هي طريق المعرفة والتقدم .

### قائمة مطبوعات مختارة لمطالعات الشهسر

غ.ل. ٥.٥ عمدة التفسير ثان تحقيق احمد شاكر ١٠٠٠ تفسير الطبرى ثامن تحقيق محمد شاكر ١٦٠٠ الروم جزءان للدكتور اسد رستم

۱۱۰۰ الروم جزءان للامتاد مخائيل نعبمة
 ۲۰۰ اکابر لاستاذ مخائيل نعبمة

... قصة المهلهل للاستاذ جوهر وشركاه

١٢. محمد عمر التونسي للدكتورع. العزيزع. المجيد

۱۲۱ الكابتن كوك للاسستاذ محمد ع. حسسن
 ۱۵۱ العشق الالهي للشيخ داوود الانطاكي

ه ۲ دموع ابلیس للاستاذ فتحی رضوان

10.. تاريخ اسبانيا الاسلامية تحقيق ل. برفسنال

ه٢٧ فن الشعر الدكتور احسان عباس

١٠٠ غرائب مفامراتابي الفوارسمن مجموعة قصص فارسية

الطابق الطائر من مجموعة قصص فارسية
 الاسئلة الثلاثة من مجموعة قصص فارسية

١٠٠ اليد السوداء مجموعة قصص اسبانية

الله السطورة السيد من مجموعة قصص اسبانية

١٠٠ شادلان في اسبانيا من مجموعة قصص اسبانية

يمنح حسم خاص قدره ١٠ ٪ لكل من يشتري لزوم مكتبته المنزلية ما ينقيه من هذه القائمة عليمة ١٠ لرات لينانية .

تطلب هذه الكتب من توكيلات المؤسسة

### في لبنان: من دار المعارف بسبروت

بناية العسيلي السور ـ المدخل من جهة المالية الطابق الاول ص ٢٦٧٦

في سوريا: مكتبة اطلس \_ جادة الصالحية \_ دمشق

ف العراق: مكتبة الثنى ـ شارع التنبي ـ بغداد ومن جميع المكتبات الشهيرة •

دمشق: ١٧ نيسان ١٩٥٧ ٥٠ صباح عيد الجلاء

الصبح للم ... عن ذرى « قسيون » أهداب الظــــلام فل انها اخاف ... فلست ممن يصبرون عـــلى وعيــد ﴿ بطريقنـــا الدامي ، بأمتنـا ، بصخــرة بور سعيد . .

﴾ كف على ضلع الزنـاد ، ونظرة ثبتت ، مهـــه ﴿ وعلى يمينك ، او يسارك أرضنا الثكلمي الحبيمه وأراك تهمسس: لين تظلّ ديار آبائسي سليبه لا ... لن اعود ... فساعة الاعصار قد باتت قريسه العيد ، والافراح ، والحب العميق ، رؤى كئيسه العيد ننفصه الذئاب ، نيوبها ابدا خضيا لا ... لن اعود ... لاسرق اللحظات مرهقة عصيمه لى موعد ... مع من يريدك فدوق موطنتا غريبه سنرى . . لقطاع الطريق النصر . . . ام لضحى العروبه!

أملى اليك . . . وحولى الضحكات تطفر ، والاغاني والمهرجان . . . وعبقرية امتى في المهسسرجان تثب السطور هوى ، ويرعبش فوق احرفها كياني لم يحرمون بلادنا الخضراء من نعمى الامــان ؟ لم يحملون لنا الدمار ... بألف فحة افعوان ؟ الاننا قلنا: لنا هذى المرابع والمغتاني ؟ الان ارضي لم يعد للص فيها .. من مكسان أشدد بديك على السيلاح . . احس عزمك في جناني يتعرف « القرصان » حقك حين يلمع في السنان قدر تحررنا ، ودعههم يوقفوا سير الزمهان

وضاح . . . حدثني متى تصفو لنا نعمى الجلاء أنظل نستهدى الجيراح ، ونقتفى الق الدماء ؟ ستقول . . . ـ اعرف ما بصدرك من سعير الكبرياء ـ ستقول . . . امتنا بخط النار . . . والهي ان تشائي يحلو نشيد الحب حيث اكون حسراً في غنائسي! شعبي بخط النار يقتنص الحياة مسن الفناء وضاح ... حدثني عن الميدان ، عن ظمئ الحدود \في تلك الحقيقة كالضحى يجتاح مقلعة كل رائسي للموعد المضروب بينكم وبين ثـرى الجــدود (١) 🎉 وضاح ... أبصرت الطريق ، وقد توشيح بالضياء اللص ، أفقـــده الصـواب تفتـح الفجـر الوليــد {◊} سأكون في الميدان قربـك . . عند تمتمة النـــداء ﴿ هذه الرفيقة في السلاح ... وتلك معركة البقناء!

### سليمان العيسي

والربوة الخضيراء . . أغنيه تهن بسلا كلام على انسي أكساد اراك تهنزا بالسزوابع والرعود والشام . . . ساقية الربيع ، ولو عرفت بياي جام! فلا وتشيد رايتك الخضيبة . فوق ناصية الخيلود بردى ، وأمواج الضياء ، وعطرها بعض المسلم الله المنت بالوطن الكبير . . . يطل خفاق البنود والعيد . . . في نيسان سكرة امة ، وشباب عسام ﴿ والطالعون على الحياة ... كأنهم عبق السلم جيل البطولـة كله \_ والـدرب بهـدر \_ في الزحـام X 
otin أيفيب عن عنيي ً طيفـك خلف « حفـرتك » الرهيـه Yالصبح ينفض عن ذرى « قسيدون » اهداب الظلام إ والشام ... غار الوحدة الكبرى اكاليل الشآم إ

وضاح ... ابن بداك اشبك في لهيبهم الديا ؟ أ واضيع في حلم ، صباح العيد ، يرعش جانحيسا } ویمر موکب امتی نشوان ، همدارا ، أبــــيا كم وخطاه خفق فی ضـــــلوعی ، او سنـــا فی مقلتیــــــــــا ﴿ وملاحم الشوار تملأ مسمع الدنيسا دويسسا ك ما زلت . . . في عينيك ابصر شعبي العربي حيا تظما ميادين الكفاح ... فتستقى دميه الزكيا ما زلت . . في عينيك ابصر شعبي العربي حيا كالمسوج . . . كالشمالل . . بهدر صامداً ابدا عتيا } من غمغمات الاطلسي . . . الى الخليج احسس شيا . . 

جَدلت من خُصل الربيع ، ومن ذؤابات الاقــــاحي } أضمومة خضراء تعبق بالاباء ، وبالســــماح } للموكب الهدار ، مر بشرفتي عند الصبياح لقــوافل الابطـال ، سمر زنودهم حلـم السلاح إ لرفاقك المتعطشين الى الفيداء . . بكيل ساح للجيش ... تقفو خطوه قصص البطولة والاضاحي } يحمى زنابق ارضنا من بطشة الغدر الوقاح وبرد ناب الوحش منحطما على صخر الكفساح أ ضُفرت اطواقي ... لموكب امتى ملء البطاح في يتعجل الثأر القريب ، وعودة الوطن المبـــاح أ

وتألق التاريخ ، تاريخ. العروبة ، مـــن جديـــد { اللص ينذر باللظى والحق جـــيار الصمود }

141

## مَعَرِكَةُ الْأُدَبِ بَينِ الْمِشْوَحِ والْمُبَابِ حصد بقيا المَكْوَرِمُ مِنْ ور

ليست المعركة الادبية التي تدور الآن بين الشبان والشيوخ في العالم العربي بالحدث الجديد ، وانما هي معركة متجددة مع تجدد الاجيال وتجدد الحياة وهي دليل قوة ونماء مستمرين .

والواقع ان ظهور هذه المعارك قد عاصر حركة البعث العربي الحديث وكان انعدام مثل هذه المعارك في عالمنا العربي اقوى دليل على الركود الذي يشبه الموت تحت سيطرة العثمانيين وانعزال عالمنا العربي عن تيارات الفكر والحضارة الانسانية النامية .

واذا كنا قد نكبنا بعد سيطرة العثمانيين وعهدهم المظلم بالاستعمار الغربي فان هذا الاستعمار لم يكن يملك من وسائل التخدير والتضليل ما كانت تملكه السيطرة العثمانية الفاشمة .

والذي لا شك فيه ان حركة البعث العربي الحديسة انما ابتدأت من اليوم الذي اخذ ينتشر فيه الوعي بقوميتنا الخاصة المنفصلة عن القومية العثمانية ، او كما كانسوا يسمونها الجامعة العثمانية . وكان ذلك اليوم هو يوم ان هب البطل المصري أحمد عرابي لينتصف للفلاحين المصريين أي للفلاحين العرب من غطرسة الاتراك والجراكسة وظلمهم واستعلائهم واحتقارهم للمصريين أي للعرب . ولا أدل على ذلك أن هذه الثورة قد صاحبتها حركة البعث العربي القوي ، وكان احد زعماء هذه الثورة ، وهو محمود سامي البارودي أكبر رائد لهذه الحركة التي نحب أن نبرز منها جانبين خطيري الدلالة .

اما اولهما فهو ان الفلاحين المصريين عندما اخذوا يدركون ما صاروا اليه من ضعف ومهانة واستخداء امام غطرسة الاتراك والجراكسة وجشعهم وانانيتهم ، لم يحاولوا معالجة هذا الوضع واسترداد كرامتهم المهدورة بالعودة الى حضارة الفراعنة يحاولون بعثها ليجابهوا حضارة الاتراك والجراكسة المزعومة بالرغم مما في تلك الحضارة الفرعونية من روعة وامجاد لا تزال شواهدها تغالب الزمن – بل عادوا الى حضارة العرب ، مما يقطع بان الشعور الذي يعتز به الشعب المصري ويعود اليه بغريزته ليسند اليه حاضره ، ويقوى المقالمة العاشمين ، انما هو الشعور بالقومية العربية وبحضارة العرب وامجادهم . ولكل هذا العائمة البعث التي صاحبت هذه الثورة الوطنية العاتية انما هي حركة بعث لحضارة العرب وامجاد العرب وتراثهم النم الله الله الله الله الله المالية العالية العالية المالية المالية العالية المالية العالية العالية المالية العالية المالية العالية المالية العالية المالية العالية العالية المالية العالية العالية المالية الله المالية العالية العالية العالية المالية المالية العالية المالية العالية المالية العالية المالية العالية العالية المالية العالية المالية ال

واما الجانب الثاني فهو ان حركة البعث انما تناولت قبل كل شيء بعث الشعر العربي بديباجته الناصعة وقوة

بيانه التصويري بعد ان كان قد انحدر خلال قرون الظلام الى الزخارف اللفظية والمحسنات البديعية التي لا تدل الا على العبث والمهارة التافهة حتى ليصدق عليها اكبسسر الصدق ، تلك العبارة الخالدة التي هاجم بها ناقدنا العربي الفذ الآمدى البديع وفنونه بقوله: « انه تطريز على ثوب خلق » والتطريز هنا هو المحسنات اللفظية وزخسارف البديع ، والثوب الخلق هو مضمون الشعر ومادته الحيسة النابضة التي اصابها البلى حتى اصبحت كالثوب الخلق لا تجديد فيها ولا ابتكار ، رغم تجدد الحياة المستمر وتتابع الاجيال و لا غرابة في ان تبدأ حركة البعث العربي بالشعر ، فهو بلا ريب اكبر تراث اصيل خلفه العرب وهو الفن الذي برعوا فيه وانعكست في مرآته عبقريتهم الخاصة وميزات روحهم .

وهكذا يتضح كيف ان نهضة العرب الحديثة في مجال

الادب قد ابتدأت بحركة بعث قوية ، وأن هذه الحــركة قد انصرفت اول الامر الى خير ما خلف العرب من تراث وهو الشعر الذي اعاد اليه محمود سامي البارودي ديباجته الناصعة وطاقته الشعرية الخلاقة ثم تبعه عمالقة من امثاله ساروا على نفس الدرب وهو استيحاء شعرائنا القدماء الفحول ، ومحاكاتهم والاخذ عنهم ، بل ومعارضتهم احيانا من امثال شاعرنا الفذ احمد شوقى وحافظ ابراهيهم واضرابهما في بلاد العرب المختلفة كالزهاوى والرصافسي وغيرهما ممن يغارون على سلامة العبارة اللغوية وقوتها وبحرصون على ان يعيدوا الى الشعر العربي الحديث نصاعة الديباجة القديمة . ولعل شاعرنا المصرى الاستاذ على الجارم قد دافع عن مذهب هؤلاء الشعراء التقليديين اروع دفاع في قصيدته الشهيرة التي رثى فيها احمد شوقي بقوله: سكت العندليب في وحشة الدو ح وغنت نسواعق الغربان فسمعنا من النشسوز أفانيسسين يرعسن صادح الافنسسان ثم ثرنا غيظا عسلى الآذان أسمعونا برغمنا فصبرنسسا ب ولم يجلبوا سيوى الاكفان جلبوا للقريض ثوبسا من الفر بصناديد آخريسات الزمسان ثم قالــوا مجــــدون فأهــــلا القيس وصونوا ديباجة الذبياني لا تثوروا على تراث امـــرىء فاني اخشي عيلى البنيان واتركوا هسنده المسساول بالله والذوق وهاتوا ما شئتمو من معاني واحفظوا اللفيظ والاسياليب كلسان القريسف من طمطماني ما لسان القريسيض من عربي انها الشعر قطعة منك ليسبت من دماء اللاتـــين واليونــان ان غدا العلم مالمه من مكسان كل فن لــه مكـان واهـــل بند فابكسوا سسلالة العيدان ان رأيتم اخوة العود للجيز ي في صمت ليلة من حنان لا يهنز النخيل الاحنان النا فانيى وكيسف يلتقيان وجهة الشرق غيرها وجهة الفرب واللسان الطمطماني ودماء اللاتين واليونان التي يقابل

الاستاذ الجارم بينها وبين اللسان العربي وديباجية الذبياني انما تشير الى تيار جديد ظهر الى جوار التيار التقليدي وهو تيار لا شك انه قد نشأ متأثرا بالثقافة الغربية والادب والفن الغربيين وقامت بينهوبين التيار التقليدي معركة حامية تجددت منذ اوائل هذا القرن ثلاث مرات واشتركت فيها ثلاثة اجيال متتابعة:

اما الجيل الاول الذي خاض معركة الادب ضد المدرسة التقليدية القائمة على بعث الديباجة العربية فحسب فيمكن القول بانه كان ذا ثلاث شعب .

الشعبة الاولى هي تلك التي يمكن ان نسميها شــعبة « الديوان ». والديوان اسم لكتاب كان الاستاذان: عباس محمود العقاد وابراهيم المازني قد قررا ان يصدراه في عشرة اجزاء ، ولكنهما لم يصدرا منه غير جزئين اثنين تناولا فيهما بالنقد العنيف بل المسرف الشعراء والادباء التقليديين مثل احمد شوقي ومصطفى لطفي المنفلوطي واضرابهما وقد اخذا عليهم السير في الدروب المطروقة ومحاكاة القدماء وعدم التجديد والابتكار والولوع بالاعراض دون الجواهر وتفكك القصيدة الشعرية وعدم توافر الوحدة العضوية في بنائها فضلا عن التصنع والميوعة احيانا . ومعظم هذا النقد مستوحى من النقد الغربي والادب الغربي ونظرياته الفلسفية والجمالية . ولا ادل على ما في نقد صاحبي الديوان من تحامل واسراف من ان نلاحظ انهما كانا يكونان في الاصل جبهة موحدة مع الشاعر الكبير عبد الرحمين شكري الذي ربما كان اقوى الثلاثة طاقة شعرية واتساع المام بالثقافة والادب الفربيين وبخاصة الانجليزيين . ثم اختلف الاستاذان العقاد والمازني مع عبد الرحمن شكرى فأدخلاه في الديوان تحت عنوان « صنم الألاعيب » وكالا له النقد اللاذع بل السباب .

والشعبة الثانية هي تلك التي يمكن ان نسميها بشعبة « الغربال » أو شعبة « المهجر » والغربال كما هو معروف كتاب للاستاذ ميخائيل نعيمه حمل فيه حملة عنيفة على تقاليد الشعر العربي المتوارثة التي ساقته الى المحاكاة والتحجر ونزلت به الى التكسنب او التفاهة ولكنه عالب موضوعه على أساس نظري فلسفى عام لم يتعرض فيه لشاعر او شعراء بالذات بل ولم يحاول ان يطبق نظرياته على أي شاعر قديم او حديث وكل ما طالب به هو ان يتجه الشعر العربي الحديث نحو أهدافه الحقة وهي أهداف تنبع من صميم الحياة وطبيعة البشر وحاجاتهم المختلفة مثل الحاجة الى التعبير عن النفس والمجتمع والحاجة الى الجمال والطرب بالموسيقي والتصوير البياني الخلاق ، وهو في كتابه هــذا يحيي في حرارة صـاحبي الديوان وحملتهما النقدية القوية وان يكن الاستاذ العقاد في المقدمة التي كتبها للغربال قد حرص على ان يظهر الفارق الــــذي يتمسك بين دعوة اصحاب الديوان ودعو ة المهجريسين التي عبر عنها نعيمة في غرباله . وهذا الفارق هو التمسك بفصاحة اللغة واستقامتها بل ونصاعة الديباجة التي يلوح

ان الاستاذ العقاد واخوانه كانوا يتهمون المهجريين بعدم احترامها والتمسك بها .

وكانت الشعبة الثالثة شعبة هادئة ـ رقراقة صافية لا عنف فيها ولا تهجم بل عبقرية وادعة مبتكرة اصيلة هي عبقرية الشاعر خليل مطران الذي يمكن ان نعتبره بحق رائد التجديد في الشعر العربي الحديث ، لا في مصر وحدها ، بل في المشرق كله . والتيار الذي احدثه هو التيار الذي اخذ عنه الجيل اللاحق الذي استمر في الدعوة اليار الذي اخذ يضم من تبقى في مجال الشعر من جماعة القديم الذي اخذ يضم من تبقى في مجال الشعر من جماعة الديوان ، وهو الاستاذ العقداد وتلاميذه المحدودون وهذا الجيل الذي تتلمذ على مطران واعتز باستاذيته هو جيل جماعة « أبو للو »وعلى رأسها الشاعر الخصب الدكتور احمد زكي أبو شادي .

وابوللو اسم لجماعة من الشهراء تألفت في مصر واصدرت سنة ١٩٣٢ مجاة بنفس الاسم خصصتها للشعر ونقده فكانت ظاهرة فريدة في تاريخنا الادبي كله.

وقادت جماعة « ابوللو » ومجلتها حركة التجديد الشعري والدعوة اليها فكانت الجيل الثاني في تلك المعركة الادبية التي اشعرنا الى ابتدائها في اوائل هذا القرن واستعرضنا الجيل الاول فيها بشعبة الثلاث.

وبالرغم من قدم هذه المعركة ومرور عشرات السنين على بدئها فاننا لا نستطيع ان نزعم انها قد تمخضت حتى ذلك الحين عن مذاهب ادبية بعينها ولا ادل على ذلك من ان نعود الى الاغسراض التي اتفقت عليها جماعة « ابوللو » وسجلتها في العدد الاول من مجلتها فنجدها اغراضا عامة لا تحدد مذهبا شعريا معينا بل ولا تحاول ان ترسسم للشعر أي مذهب او هدف بعينه .

وها هي تلك المبادىء:

ا ـ السمو بالشعر العربي وتوجيه جهود الشعراء توجيها شريفــا .

٢ - مناصرة النهضات الفنية في عالم الشعر .

٣ - ترقية مستوى الشعراء ادبيا واجتماعيا وماديا والدفاع عن كرامتهم .

ومن البين أن أيا من هذه الاغراض لا يفيد تخصيصا بمذهب أو بتوجيه فني أو فلسفي خاص .

هذا ومن الواجب أن نلاحظ أنه حتى هذه المرحسلة من مراحل معركة التجديد المستمرة لم تتجاوز تلك المعركة حدود الفن الشعري الذي ورثناه عن العرب القدماء وهو الشعر الفنائي اي شعر القصائد ، وان كان من الواجب ان نلاحظ ايضا أنه الى جوار المعركة المستمرة كانت هنساك جهود اخرى لم تشارك في هذه المعركة ولكنها اخسذت تعمل في صمت لتوسع من معنى الادب وفنونه وتخلق في الادبالعربي تلك الفنون التي لم نتوارثها عن اجدادنا العرب بينما هي تحتل في الآداب العالمية مكان الصدارة مثل فن القصة والاقصوصة وفن المسرحية الشعرية والنثرية وبذلك توثق الصلة بين الادب واحياة .

ومن الواجب ان نلاحظ ايضا انه اذا كانت الدعوة الى التجديد لم تسفر حتى هذه المرحلة عن مذاهب ادبية او شعرية محددة ينطوي تحت كل منها طائفة من الادباء أو الشعراء فان هذه الظاهرة يمكن ان نفسرها في يسر بظروف الحياة التي سادت في النصف الاول من هذا القرن في مصر بل وفي البلاد العربية كلها .

فكل هذه الفترة قد طفت عليها الفردية الجامحة التي ترفض ان تنطوي تحت مذهب وتتمسك بالحرية المطلقة التي كنا نجاهد جهادا مريرا لتحقيقها في كافة الميادين حتى اصبحت تلك الفردية نتيجة طبيعية لدعوة التحرر: التحرر من الاستعمار وسيطرته الطاغية المذلة . . والتحرر من الاستبداد الداخلي وظلم الملكية الفاسدة ، والكثير من حكوماتها التي كنا ننظر اليها - كما بقال - نظرة الطير الي الصائد . . والتحرر من سطوة الاقطاع . وفي النهايسة محاولات متفرقة للتخلص من التقاليد البالية الضــارة والخرافات والاسرائيليات التي تسللت الى ديننا الحنيف، وفي كل هذا ما يوضح الى أي حد كان تفكيرنا العـــام وجهودنا كلها موجهة الى الحرية والتخلص من كافةالقيود. وفي مثل هذه البيئة المشغولة بالحربة بل والمتعصبة لها تعصبا عنيفا لم يكن بد من ان تنمو الفردية وان تطفى على سلوك جميع المواطنين في السياسة والاقتصاد والثقافة على السواء ، بحيث لا نكاد نرى لروح الجماعة اثرا في مثل قد عززت تعزيزا قويا كفاحنا من اجل الحرية فانها لا ريب لم تساعد على نمو روح التضامن والتآزر في نــواحي نشاطنا المختلفة.

وفي مثل هذه البيئة كان من الطبيعي ان ينادي رجال الادب والفن بالحرية المطلقة وعدم الخضوع لاي مذهب وكان من الطبيعي ايضا الا تتمخض دعوة كبيرة كالدعوة الى التجديد في الادب عن مذاهب محددة ينطوي تحتها عدد من الشعراء او الكتاب وعلى العكس من ذلك نرى كل شاعر او اديب يتمسك بحريته المطلقة ويقول كما قال الشاعر أبو القاسم الشابى:

« ان روح الشاعر حرة لا تطمئن الى القيد ولا تسكن اليه . . حرة كالطائر في السماء والموجة في البحر والنشيد الهائم في آفاق الفضاء . . حرية فسيحة لانهائية لا تحددها نزعة واحدة ولا مذهب محدود وان كانت لا تضيق بكل هاتيك النزعات مجالات نفس الشاعر ولا تتقيد بصورة أو مثال » .

والواقع ان دعاة التجديد منذ أوائل هذا القرن قد كانوا كقوم نيام نفخت الحياة في بوقها الذي يدعو الى التجديد حفاظا على الحياة نفسها فانتبهوا وهبوا خفافا وثقالا واخذ كل منهم يعدو في سبيل غير سبيل الآخر دون ان يجتمعوا على درب واحد ما لم تحملهم تضاريس الحياة نفسسها على هذا التجمع والسير في درب واحد أي في مذاهب موحدة . وما تضاريس الحياة في حالتنا هذه الا تيسارات

الحياة العامة في السياسة والاقتصاد والثقافة . ولذلك ظل هؤلاء الدعاة الى التجديد فرديين في نزعتهم ولم نلحظ تجمعا دقيقا محددا حول مذهب معين الا في يومنا الحاضر وبخاصة بعد ان وجهت الثورة الاخيرة حياتنا كلها وجهة اشتراكية فظهر عند شبابنا ، مذهب الواقعياة الاشتراكية في الفكر والادب والفن وان يكن هذا المذهب الناشيء - ككل مذهب جديد - قد اخذ يضيق مسن حدوده ويفرض سلطته ويتعصب لنفسه تعصبا نرجو ان تخف بعد قليل حدته ، حتى يصبح وسيلة لتنمية المواهب والملكت لا وسيلة للاختناق .

وفي ضوء هذه الحقائق التاريخية نستطيع ان نتبين كيف ان دعاة التجديد وهم الشباب في كل جيل لم يستطيعوا تكوين مذاهب ادبية محددة بالرغم من معرفة الكثيرين منهم لمذاهب الغرب المختلفة كالكلاسيكيسة والرومانسية والرمزية والواقعية والسريالية وغيرها حتى السنوات الاخيرة وذلك بحكم ان التعصب للحرية والتعطش اليها كان من شأنه ان ينمي النزعة الفردية المسرفة في كافة النفوس وهي نزعة ترفض الخضوع لاي مذهب وتتمسك بحريتها المطلقة ، وكل ذلك فضلا عن ان مذاهب الفكر والادب لا ترتجل ولا تصطنع ولا يمكن ان تأصل اذا اخذت عن الغير دون ان تتهيأ لها البيئة او تنبع منها على نحو طبيعي تلقائي ، على نحو ما تبعث المذاهب في الغيرب

ولما كان الوعي السياسي بل الوعي بالحياة قد أخذ ينمو عند الجيل الذي تلا جماعة « ابوللو » وهو الجيل اللذي يكون شباب يومنا للله النمو الذي احدث في عالمنسا العربي المعاصر اكبر حدث ، وهو الثورة المصرية الاخيرة ، فقد كان حتما على هذا الوعي ان يوجه الادب وغيره مسن الفنون الوجهة التي يهدف اليها هذا الوعي . ولما كان هذا الوعي الجديد قد اصبح قدرا مشتركا بين الشباب كله فقد كان من الطبيعي ان يتمخض عن مذهب ادبي يساوق هذا الوعي ولا يرتضيه الجيل الناشىء فحسب بسل ويتعصب له ويكافح من اجله من يعارضونه من الشيوخ الذين يعارضون هذا المذهب معارضة جزئية او كلية ولا يحجمون عن ان يخوضوا كمعارضين معركة الادب التي يحجمون عن ان يخوضوا كمعارضين معركة الادب التي المرحلة التي ظهر فيها ما يمكن ان نسميه مذهبا محددا ، وهو مذهب الواقعية التي تدور حولها المعركة .

والواقعية كما هو معلوم اصطلاح لا يتقيد بمدلوله اللغوي الاستقاقي وذلك لانه في الاصطلاح لا يقصد منه الا تصوير الواقع بخيره وشره تصويرا آليا . فالتصوير الآلي ليس من الادب او الفن في شيء وانما تعني الواقعية في الفكر والفن نظرة خاصة الى الحياة والاحياء .

والواقعية كما ظهرت في التفكير والادب الغربيين يختلف مدلولها عنه في العالم الاشتراكي المعاصر. فلو اننا رجعنا الى رواد الواقعية عند الغربيين من امثال بلزاك في فرنسا

وتوماس هاردي في انجلترا لوجدنا ان واقعيتهم تعني نظرة متشائمة تؤمن بأن الشر اصيل في الحياة والاحياء وان الانسان على الانسان ذئب ضار . والواقعية في الادب نقد الحياة وكشف عما فيها من شرور وآثام لان هذا الكشف هو الذي يظهر واقع الحياة اي حقيقتها الجوهرية الاصيلة الدفينة.

وما من شك في ان النزعة الذاتية العاطفية اذا كانت هي النزعة الغالبة على جيل جماعة « ابوللو » فان هذه النزعة قد اخذت تتراجع شيئًا فشيئًا بطغيان الوضع السياسي واجتياحه لكافة ميادين الحياة واخذت تحل محلها النزعة الواقعية التي اوشكت ان تصبح مذهبا ، فرأينا الجيلل الجديد يصرف جهده كله او معظمه لنقد الحياة والكشف عما فيها من شرور وآثام وهو ذلك الكشف الذي زاد الوعي السياسي ضراما ونشر الاحساس بل الفطنة لما كان في حياتنا من مذلة وبؤس ، وهو ذلك الاحساس وتلك الفطنة اللذان مهدا النفوس لثورتنا الاخيرة التي حررتنا مما كنا فشكوه من استعمار واستبداد واستغلال .

ولقد كان من الطبيعي ان يقلق هذا الاتجاه الجديد بال بعض الفئات وان يزعجها لانه يهدد مصالحها او يتعادض مع عاداتها ومفاهيمها ومطالب حياتها .

ولما كان هذا الاتجاه الواقعي يولي وجهه نحو جماهير الشعب ، فقد كان من الطبيعي ان يعني بمشاكل تلك الجماهير وبخاصة سوادها من البسطاء المحرومين وهذه الحقيقة هي التي تفسر شعار « الادب للشعب » تم «الادب في سبيل الحياة ، وهي عبارات لم يستسغها كثير من شيوخ الادب الذين درجوا على اعتبار الادب والفن للخاصة لا لعامة الشعب كما درجوا على الايمان بأن الادب ليس للحياة ولا للشعب وانما هو لذاته وللمتعة الخالصة باعتباره فنا جميلا او كما يقولون باعتبار أن الفن للفن لا لشميء آخر . ولاقى الشبان عناد هؤلاء الشيوخ بعنساد اشد عنفا حتى لنراهم ينكرون احيانا الصفة الجمالية للادب ولا يريدون أن يحتفلوا بغير مضمون الادب وهدفه حتى لنراهم يواجهون اليوم ادب الشيوخ الجمالي بما يسمونه الادب الهادف. وأن يكن من الواجب أن نفطن الى أن هذا الهدف قد اختلف عند حيلنا الناهض بعد نجاح الثورة عنه قبلها. ففى السنوات القليلة التي سبقت الثورة كان الاتجاه الغالب عند شبابنا كما قلنا هو الاتجاه نحو واقعية النقد وهي واقعية وان تكن متشائمة الا ان تشاؤمها لم يكن يأسا بل تشاؤما ثوريا الجابيا لا سلبية فيه ولا استسلام .

واما بعد الثورة واتجاهها الاشتراكي الواضح وبعد نجاحها وتخليصنا مما كنا نشكوه من آقات فقد أخد شبائنا ينجمعون تجمعا واضحا تحت راية الواقعيدة

الاشتراكية وهي وان سميت واقعية الا انها ليست واقعية نقد وتشاؤم بل واقعية بناء وتفاؤل ، وهي لا تؤمن بأن الانسان شرير بطبعه بل تفترض انه خير او قادر على ان يكون خيرا او على الاقل من الواجب ان توحى اليه بأنه خير وقادر على الخير حتى يثق بنفسه وبغيره ويتعاون معه في غير حذر ولا قلق لكى نبنى الحياة ونعمرها ونرفع مستواها بتضامن اجتماعي شريف ، وكان ذلك باعتبار انه بعد ان قامت الثورة بهدم القديم البالي الفاني يجب ان يأبي دورها في البناء والتعمير وهو دور يحتاج الى ثقة الانسان فسي نفسه وفي غيره وتضامنه معه وايمانه بأنه سيد مصيره . وان يكن من الواجب ان ننبه الى ان هذه المفاهيم كلها لم تتسرب الى شباننا من المذهب الاشتراكي وحده بل تسرب المذهب يدعو الى التخلص من كثير من القيم المتوارثة التي بليت وتحكيم العقل وتحمل المسؤولية والايمان بحريسة المصير والتحكم فيه ووجوب السعى الى كل ما تحققه مصلحة الفرد المشروعة ومصلحة مجتمعه باعتباره جزءا منسه وباعتبار وجوده متصلا بوجود مجتمعه .

وبمزيج من الاشتراكية والوجودية يتكون ذلك الهدف الذي يقصد اليه اليوم شباننا من عبارة « الادب الهادف » فهي ايضا اصطلاح لا يجوز ان يؤخذ على معناه اللغوي ، والا كان لغوا من القول باعتبار ان كل ادب قد كان له دائما هدف أي علة غائية سواء أكان هذا الهدف هو التعبير عن الذات او عن المجتمع او نقد الحياة او بناء الحياة او توجيهها بينما المقصود من عبارة الادب الهادف المنتشرة اليوم بين شباننا هدف او أهداف بعينها ، وهي تلك التي اوضحنا كيف انها تجمعت من جداول تسربت من الاشتراكية ومن الوجودية ووجدت عند شباننا تربة خصبة ممهدة فتاصلت واخذت تؤتى ثمارها .

واذا كان شيوخنا من الادباء يحاربون اليوم هذا المذهب ويعتركون حوله فاننا لا نستطيع ان نقرهم على هذه المعارضة عندما يتناولون بالتجريح اهداف شباننا النبيلة الخيرة واما عندما يجرحون اهمال شباننا او بعضهم في ادبهم الجديد للنواحي الجمالية في هذا الادب فاننا نقرهم على هذا التقريع وندعو شباننا جاهدين الى ان يتمسكوا بأصول الفن ومبادئه الخالدة وان يجمعوا ما استطاعوا بين الفن الجميل والهدف النبيل اذا أرادوا ان يكتب لادبهم الخلود وان يظل قادرا على الاثارة والايحاء . (\*)

### محمد مندور

 <sup>( \* )</sup> محاضرة القيت في بيروت بدعوة من هيئة المحاضرات في كليــة المقاصــد الاســـالامية .

## الخينة الى سرائرة

نحن ُ هنا ... الشقى من الوعود فوق الشفة الكذوبه ... أما ُ منا تافهة ".. فارغة".. رتيمه دار'ك ذات'البذخ ، والستائر اللعوبه' . . ها حميها الشتاء ، ما صديقتي الحسيه ... بغيمه ... بثلجه بربحه الغضو به • . . فالورق اليابس عطي الشرفة الرحيبة ... تو"قف الحاكي .. فلا لحن ً . ولا اغنية سكيبه . . والكتب التريكة التريسه ... تفتقد الاصابع الشمعية الرطيبه ... وا'لخف ... والمنامة الصفراءُ ... والحقيبه ... جمعها ساهمة ".. واجمة ".. غريبَه ".. مثلك ما صديقتي الغريمه ... حميعتها تسأل عن خطاك .. عن مشيتك الطروبه ... تسأل ُ عن عودتك القريبه ... صديقني . . صديقني الحبيبه .

صديقني ، صديقني الحسيه، غريبة َ العينينِ . . في المدينة الغريبه \* . . شهر هضي ... لاحرف .. لا رسالة خضيه لاأوس لا خبر " منك يضيء عزلني الرهيمه يقو**ل**ُ : أينَ الت كيف انت ? . في المدينة الغريبُه .. صديقني ، صديقني الحبيبه. \*\*\* نشرین ، یا صدیقنی أغنية "كئسه" . . أغنية سوداء . . مثل نفسى الكثيبه . . . والعطر موجوع من على مقاعد الجنينة الجديبة . . حتى العصافير' اختفت فوق حقول الحنطة القريبه° حتى السنونو أصبحت فى سقفنا غريبه° غريبة َ . . مثلك يا صديقتي الغريبه ْ . . أخمار نا . ? لاشيء . . يا صديقتي الحبيبه . . .

دمشق نزار قباني



17

أنا من يناديك هـل تسمعيني انا من رماني عليك القدر طويت حياتـك نفسا تلوب وروحا محـيرة تنتظـر وكنت بقبلـك لم تعرفيني سوى حلم فى الضباب اغتمر تحسينني ظمأ في وجـودك شـوقا الى مبـهم منتظـر وكم هف حـولك منـي عبير وكـم ضم حلمك منى صور وهـا أنا يا (ليـل) هـا أنا جئت كيانا تجسعًد، روحا حضر أجيبي ندائي، أنا من يريدك جسما وروحا، خيـالا وشـعر انا، فافهميني، اسمعيني، اجيبي حرارة صوتي بصوت احر

ان ال المعلقية في المسلمية في

من الاقصوصة الشعرية ( هو وهي )

فأدركت اية روح جموح وراء اناشيدك الهيادره تحديث مجتمعا زائفا يمثيل اكذوبة ماكره فضيلته خدعية ضخمة وتقواه شعوذة فاجره خرجت على الناس يا ليل نفسا كما هي عارية سافره فلم تلبسيها ثياب النفاق ولم تخدعي نفسك الطاهره وكنت كما انت بنت الطبيعة ، كنت حقيقتك الباهره فاحببت صدقك يا ليل في شعرك الحي ، في روحه الفائره

¥

واقبل يوم رأيتك فيه يظلل وجهك لون الالم بأمواج عينيك تدنو وتبعد اصداء لحن حزين النغم فأحسست جذبا غريبا اليك يشد كياني روحا ودم ومر بقلبي نداء العناصر في خطفة عبرت كالحلم بأن المقادير قد وضعتني امامك.

يا ليل هـذا قسم: سيهواك قلبي ، سيهواك ما تنفس عرق به واضطـرم هوى سوف يرويه جيل لجيل قصائد حب تحدى العدم الا فاعلمي الان انك لي ، لي ، لانانيتي ، لهـواى العرم

« ناباس » فدوى طوقان



## ميخائيل نعيمه يحكة شر الآداب ين:

- فصائصے أجيالنا الأدبيت الكر ثكت . • الهداف لفاسفة «النعيميت» وعدقتما بالواقع
- الأدب والحياة القومية انتاج اكثباب

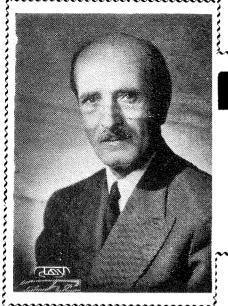

بين المعالم . ولكن هذا الجيل ، على ما فيه من حيرة وقلق وتشاؤم واستهتار ونزق ، قد تكشئف عن مواهب ادبية ذات شأن .

س ٢ ـ هل تعتقدون ان نظرتكم الى الحياة تشكل نظاما فلسفيا متسلسلا مترابط الاجزاء؟ وهل لكم ان توجزوا للقراء خطوطه الرئيسية ؟

الجواب - المهم في أي فلسفة ان تقيم لصاحبها هدفا وان تختط له الطريق الى الهدف . وبذلك تجعل لوجوده معنى ، فلا تبدو الولادة والموت وما بينهما وقبلهما وبعدهما الفازا ، بل حلقات في سلسلة غير متناهية أحكمت صنعها الحياة اللامتناهية التي لا يمكن ان تضمر لنفسها ولأبنائها غير الخير اللامتناهي . وليس على أي فلسفة أن تقنع كل الناس بصحة هدفها وصواب طريقها . اذ أن النساس في مرتبات متفاوتة جدا من حيث الفهم والتفتح .

أما هدفي فمعرفة النظام الذي يسيرني ويسير جميع ما في الكون. وهذا النظام يدلني على وجوده عقلي. مثلما يدلني عقلي عقلي على انه حيثما وجد النظام فهناك المنظم. واذن فعلي وحيثما كان المنظم فهناك الغاية من التنظيم. واذن فعلي لكي احقق الغاية من وجودي ، ان اعرف المنظم بمعرفتي نظامه. فأطاوعه في نظامه مطاوعة العارف لا مطاوعة الجاهل. وبذلك يصبح نظامه نظامي، وأصبح واياه واحدا، والمنظم والنظام كلاهما في داخلي. وليس على ان

اذهب بعيدا في التفتيش عنهما . بل كل ما أحتاج اليه هو ان احسن استعمال الوسائل التي وضعها النظم تحت تصرفي لفهم نظامه . وهذه الوسائلهي العقل والخيال والبصيرة والوجدان والارادة . والانسان ما يزال حديث العهد بها . فما اتقن استعمالها بعد . ودليلك على ذلك انه ما يـزال الى حد بعيد مسيرا بالغريزة ، شأنه في ذلك شأن النبات والحيوان. وصاحب الغريزة مسير في كل

س ا - عاصرتم ثلاثة اجيال من الادباء العرب في هذا القرن: جيل الرواد الذين كنتم من كبار ممثليه ، وجيل ما بين الحربين ، وجيل الشباب الحاضر ، فما هي في رأيكم خصائص كل منهذه الاجيال، وبم يمتاز واحدها عن الآخر؟ الجواب - جيل ما قبل الحرب العالمية الاولى كان الحواب العلمة الاولى كان الحرب العالمية الاولى كان الحياة المعلمة المائية الاولى الحياة الحياة العلمة ما بين الادب والحياة الله الصلة عليه ان يجدد الصلة ما بين الادب والحياة الله الصلة التي انقطعت في عصر الانحطاط الطويل ، وبانقطاعها بات الادب حسما بغير روح. وكان عليه ان يقيم للأدب مقاييس الادب حديدة ، وان يدافع عنها بضراوة ضد القاييس القديمة ، وان يوسع في آفاق الادب فيدخل عليه عناصر جديدة لا عهد له بها كالاقصوصة ، والرواية ، والمسرحية ، والمحمة، والنقد ، الذي ليس تجريحا او تقريظا ، بل كشف شامل لا ينطوى عليه الاثر المنقود من قيمة ادبية .

وجيل ما بين الحربين كان جيل تجديد وتعمير . وقد اسعفه على القيام بعمله ذلك الجو من الهدوء النسبي الذي ساد العالم من سنة ١٩١٨ وحتى سنة ١٩٣٩ ، ثم انفتاحه الواسع على ادب الفرب . فراح يقتبس حيث خانسه الابداع ، ويبدع حيث كان في غنى عن الاقتباس . الا انه في اقتباسه وابداعه كان يعمل وكأنه في سباق مع الزمان، فالقراء في ازدياد مطرد ، وهم يتقبلون نتاجه تقبل الارض العطشي للغيث . من هنا ذلك الفيض من المؤلفات والصحف الادبية الذي شههته فترة ما بين الحربين .

واما جيل ما بعد الحرب الثانية فجيسل حيرة ، وقلق ، وتفتيش ، وصراع ، ومسا ينتج عن هذه من تشاؤم ولا مبالاة واستهتار ونزق . فلا عجب ان تتشعب مسالكه ، والا يكون له وجه يعرف به . واستثني منه الادب القومي العنيف الذي ولده كره الاستعمار . وادب الصراع الطبقي الذي خلقته الشيوعية . فهسلذان لهما لون معروف واتجاه



شيء . فهو عالة على النظام كما هو الطفل على أمه سواء ســواء ، ولا قدرة له على معاندته ، وبالتالي على فهمه . اما الانسان المسلح بالعقل والخيال والبصيرة والوجدان والارادة فقد بات في قدرته ان يخالف النظام . ولأنالنظام السرمدى لا يطيق أية مخالفة فقد جعل الالم نتيجة حتمية لها كيما ينبهنا اليها فنرتد عنها . فنحن ما توجعنا الا لأننا خرجنا على النظام عن قصد أو عن غير قصد ، ولو اننا اتقنا استعمال الوسائل التي لدينا لمعرفة النظام لبتنا في مأمن من الوجع \_ وحتى من الموت . واذ ذاك فالقصد من وجودنا في دنيا من المتناقضات هو ترويضنا على استعمال الوسائل التي نملكها عن طريق المقارنة والاستنتاج . فالخير والشر ، والولادة والموت ، مرحلة من مراحل الحياة لا أكثر. والعاية منها الوصول بنا الى معرفة النظام . حتى اذا تم لنا ذلك نزعنا عنا مآزر اوراق التين \_ مآزر الخير والشر \_ ولبسمنا الحياة التي هي ديمومة خارج الزمان والمكان ، وفوق الخير والشر .

قد يعجب القارىء لقولي ان الانسان \_ ما خلا افرادا قلائل \_ لم يتقن استعمال عقله وخياله وبصيرته ووجدانه وارادته في خلال الآلاف ، بل الملايين من السنين التي عاشها على الارض . وأي عجب في ذلك ؟ فهل اتقن الانسان أي علم من علومه ؟ فكيف بعلم النظام السرمدي الذي لا قبله ولا بعده علم ؟

وهنا لا بد من الاشارة الى أنني من القائلين بوجــود الشخصية الانسانية الفردية ، وبعنادها في الاستمرار الى ان تبلغ المعرفة الكاملة فتنعتق من فرديتها ، وتندمج بذات المنظم الاعظم . ولذلك كان لا بد لها من ان تولــد وتموت مرات عديدة قبل ان تبلغ نقطة الانعتاق .

ثم لا بد من القول بأن النظام الذي أحدّث عنه لا يقتصر على ظواهر الحياة المادية ، بل انه نظام روحي في جوهره ، وليس ما ندعوه مادة غير عرض من أعراضه ، او ظل من ظلاله ، لذلك فهو يسري على الإخلاق سريانه على اللحم والدم . والنظام الخلقي يقضي بأن نعامل الغير معاملتنا لانفسنا . لاننا ، لو أحسنا التفكير ، لوجدنا أننا والغير يتمم واحدنا الآخر . وأذ ذلك فمحبتنا لانفسنا تحتم علينسا محبة الغير كذلك . وأي اساءة نلحقها بالغير اساءة نلحقها بانفر اساءة نلحقها والخوف والحذر والقلق ، وبالتالي النزاع والالم والموت ، القد حاولت ان الخص نظرتي في الانسان وحياته عالما ان كل تلخيص قلما يخلو من المسخ والتشويه . وكيف الخص في سطور ما انفقت جل عمري باحثا عنه ، ومساألفت فيه المؤلفات ؟

س ٣ ـ في معرض الحديث عـن أدبكم ، يرى بعض النقاد انكم لا تخوضون قضايا الحياة خوضا واقعيا يساعد على ادراك الحقائق الارضية وعلى مواجهتها مواجهة ايجابية فعالـة . فما رأيكم في ذلك ؟

الجواب \_ " الواقع " كلمة مطاطة جدا ، ومبهمة جدا .

فواقع النملة غير واقع الغيل ، وواقع الخلد يحفر نفقه في وواقع النملة غير واقع الغيل ، وواقع الخلد يحفر نفقه في ظلمة الارض غير واقع النسر يجوب رحاب الفضاء ، وواقع السيح غير واقع قيافا ، وواقع محمد غير واقع أبي لهب ، فنحن وان مشينا على ارض واحدة ، وتظللنسا سماء واحدة وتشابهنا في ما نأكل ونشرب ونلبس ، لا نعيش في جو فكري وعاطفي واحد ، ومن ثم فالحياة البشرية « ورشة » متعددة الوظائف وليس يمكن فسي الورشة ان يقوم الكل بوظيفة واحدة ، بل لا بد ممسن يجبل الطين الى جانب من يهندم الحجارة ، ومن يصنع تصاميم ومن يبنيها مدماكا فوق مدماك ، ومن يصنع تصاميم البناء الخ ، الخ ،

واذا انا اخترت ان أقف ادبي على بناء الانسان مسن الداخل فلأننى واثق كل الثقة من انه يوم يصطلح داخله يصطلح خارجه . ولا أعكس القول ابدا . فجميع مشكلات الانسان بذورها في داخله لا في خارجه . ونحن اذا قضينا في قلب الانسان وفكره على بذور الكره والجشع والنفاق والرياء وحب الاثرة والسلطان ، وزرعنا بدلا منها بذور المحبة والقناعة والصدق والاخلاص والدعة والتسامح ، قضينا على الحرب والاحتكار والظلم والجوع والخوف والعبودية. اما قتلنا المبغضين والجشعين والمنافقين والمرائين والمحتكرين والظالمين فلن يقتل البغض والجشع والنفاق والرياء وحب الاثرة والسلطان . بل انه يبني لها مساكن جديدة في قلوب وافكار جديدة . والذي يداوي آفات الانسان المادية من غير أن يداوي آفاته الروحية كمسن يداوى سرطانا في الكبد بمساحيق يطلي بها وجه المريض ليبدو زاهيا نضراً . انه الخداع الذي لن يلبث ان ينتهي الى مأساة وفاجعة .

وأزيد على ذلك فأقول انني ما نسيت يوما ـ ولا تناسيت ان الانسان من لحم ودم ، وان لا غنى للحم والدم عن الارض ولست اظن ان بين كتابنا المعاصرين من يحدب على العامل والمزارع ، وعلى المحروم والمظلوم ، حدبي عليهم . او مسن مجدًد العمل تمجيدي له اذ دعوته « اكبر نعمة » (مذكرات محمحههه

## مذكرات جريح

صدر حديثا:

بقلم الشاعر الكبير **بولس سلامه** 

صفحات رائعة تعبر عن الالم البشري اعمــق تعبير

منشورات مكتبة الاندلس

**>>>>>>>** 

الارقش) . او من قبح النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي نعيش في ظله تقبيحي له حيث قلت :

« يا للحيف أن يجوع من يزرع ، ويعرى من ينسج ، ويبقى بدون مأوى من يبني القصور!

« يا للعار ان يكون فينا من يريد ان يعمل فلا يجد ما يعمله . ومن يحب الارض فنقيم السدود المنيعة بينسه وبين الارض . ومن يطلب لقمة يتبلغ بها فلا يجد اليهسا سبيلا سوى يد ممدودة ، وجفن كسير ، ولسان يكيسل الدعاء نغم حساب!

« يا للفضيحة أن نستر خزينا وحيفنا وعارنا بسستار وأه من فضيلة جرباء ندعوها الاحسان!

« انما الحياة حق من عل لا صدقة من اسفل ، وللبطيء فيها ، والكسيح ، والضرير ، والابرص ، مثل ما للسريم ، والقوى ، والمبصر ، والسليم » . ( الاوثان )

«وعندما عدت من المهجر، جاءتني احدى القرويات مسلمة اعتذرت عن خشونة يدها بقولها: « يا عيب الشهوم منك . دياتي مخشبرين » فأجبتها على الفور: « بل يا عيب الشوم منك . دياتي ناعمين » وعجبت لزمان تعتذر فيه اليد التي تعطي لليد التي تأخذ . ( زاد المعاد )

ولا عرفت من قدس الانسان تقديسي له اذ جعلته كائنا يتفتح على الزمان عن آلة . ثم جعلت قيمته فوق كل ما في الارض من كنوز وخيرات ، لا فرق بين رضيع ويافع ، وبين شاب وأشيب ، او بين ذكر وأنثى . وانكرت عسلى الناس ان يجعلوا تفاوتا فاضحا بين قيمة انسان وانسان . (قيمة الانسان في « صوت العالم »)

والواقع هو ان كتاباتي تدور جميعها حول الانسسان ومشكلاته المادية والروحية . والذي يبدو لي هو ان الذين يعيبون علي ابتعادي عن الارض لم يقرأوا غير القليل مما كتبت . ولعلهم فهموه على غير منحاه . ومن الاكيد انهم لا يعرفون شيئا عن حياتي الخاصة . ولو عرفوا لوجدوني الصق منهم بالارض وابناء الارض . فأنا قروي وابن قروي وصوت الارض ابدا في اذني ، وعبيرها في انفي ، وحبها في دمي ، وابناؤها معي في كل حين .

ثم اذا نحن اعتبرنا مشكلات الناس الارضية ضروبا من الامراض ، واعتبرنا الادباء اطباء مطالبين بمعالجتها ، افسلا يحق لي ان « اشخص » المرض غير تشخيص زملائي ، وان اصف دواء غير الذي يصفون ؟

## س } ـ الى أي حـد يستطيـع الاديب في رأيكم ان يشارك في الحياة القومية لوطنــه ؟

الجواب \_ الى أقصى الحدود . على ان تستأثر الحياة القومية بأفكاره ومشاعره فلا يجد لقلمه موضوعا سواها .

س ه ـ ألفتم بعض الكتب في اللغة الانكليزية ـ فهل تعتقدون أن طاقة التعبير باللغة العربية هي دونها في اللغة الاجنبيــة ؟

الجواب ـ ما ضاقت بي اللغة العربية وهي ما هي مـن

رحابة الصدر . ولكنني أحببت أن أخرج بأدبنا الحديث من عزلته . لعل الاجنبي يعرف أن عندنا ما هو جدير باهتمامه . لقد أخذنا الكثير من الغرب ، وآن لنا أن نعطيه وأن نتغلب على مركب النقص الذي نشعر به تجاهه .

## س ٦ ـ هل تعتقدون ان جيل الادباء الشيوخ ما يزال قادرا على توجيه الادب العربي الحديث ؟

الجواب \_ ليس في الادب شيوح وشباب . فهنالك كتاب وشعراء رثت عظامهم منذ مئات السنين ، ولا يزال لهم تأثير بارز في أدب هذا الجيل . أنهم « شبان » أكثر من شبان اليوم . وهنالك من أدباء الشباب من باتوا شيوخا وهم لا يعلمون . والادب الذي يملك قوة التوجيه هو الادب الذي لا تسلبه السنون رونقه وقوته وجدته ، والذي يصمد لتقلبات الازياء البيانية ، سواء أجاء ذلك الادب من شيوخ اليوم أم من شبابه .

## س $\vee$ \_ ما هي الآخذ التي تأخذونها على انتاج الادباء الشـــات ?

الجـواب ـ أحب في أدب الشباب حماسته وانطلاقه ـ حتى واعتزازه بنفسه . ولست أحب استهتاره وعنجهيته فكأنى به يريد أن يقول :

« انا الادب وكفى! »

### بسيكنتا **ميخائيل نعيمه** م**حححححححححححححححح**ححح

## مكتبة انطوان

فرع شارع الامير بشير تلفون ۲۷۲۸۲ ــ ص.ب. ۱۵۲

## الجديد في المطبوعات العربية

(طبعة ثانية) قعمائد من نزار قباني الشيخ داوود الانطاكي العشىق الالهي توفيق يوسف عواد الصبي الاعرج مارون عبود حبر على ورق صلاح عبد الصبور الناس في بلادي محمد اسد منهاج الاسلام في الحكم جورج حنا المنبر الذي اخترناه نبيه امين فارس دراسات عربية جبران خليل جبران النبي (ترجمة جديدة ليخائيل نعيمه)( غيوم ظامئة وديع ديب محمد عبد الحليم عبدالله من اجل ولدي احسان عبد القدوس منتهى الحب محمد اسعد طلس عصر الانبثاق فوزي معلوف سقوط غرناطة

۲.

333

( الى الايدي الخيرة التي تعطي بفرح ومحبة ، الى الاقلام الصلبة التي تمتد جَسُو أَ بِينَ مَاكَانَ وَبِينَ مَا يُجِبُ انْ يُكُونَ . )

> وَ كَفَانِي أَنَّ لِي اطْفَالَ أَتُرَابِي ولي من حّبهم ْ خمر ٌ وزاد ْ ، من حصاد ِ الحقلِ عندي ما كفاني وكفاني أن لي عيدَ الحصاد ، أَنَّ لِي عيد**اً و**عيد **ُ** كلما ضو ً أ في القرية ِ مصباح ُ جديد ْ غير أني ما َحمَلَاتُ الوردَ للموتى ولم احفل باعر اسِ العبيد ، طفلهُم 'يو َلدُ خَفْتَاشًا عَجُوزًا ُ أُ بنَ َ مَن 'يفنني و 'يحيي و'يعيد يتو لى خَلْقَهُ طَفَلًا جِديد \* غسلَهُ بالزيت والكبريت

> > أَنْكُرُ الطفلُ أَبَاهُ ، أَ"مه ن... ليس ُ فيه منهما شبه " بعيد !

> > ابن َمن 'يفٽني و'يحيي و'يعيد

يتوًّلى خلق َ فرخ النسر

من نسل العبيد.

من نتن الصديد ،

ما كه أينشك فينا البيت بيتين

وَيَجْرِي البحرُ مَا بَينَ قَديم وجديد ﴿ وَ 'يُوا فِيكَ مَعَ الصَّبَّحِ البَّرِيد : صرخة "، تمزيق ارحام، وتقطيع وريد، كيف َ نَبْقَى نَحْتَ سَقْفٍ وَ احْدِ وبحار" بىننا . . . سور"عنيد" ? ومتى نطفئر ' ، نشتد ُ ونبنى بيدينا بَيْتَنَا الخُرْ الجديد ?

> يَعبرُونَ الْجِسْرَ فِي الصَّبِّحُ لِخْفَافًا أُضلُعي امتدَّت كَهُمْ جِسراً وطيد من كَهُوفِ الشرقِ ، من مُستَنقَع

> > الى الشّرق الجديد ُ

أُضْلُعِي امتدَّتْ لهُمْ جِسراً وطيد .

« سوفَ يَهْضُونَ وَ تَنْفَقَى وَارغَ الكَفَّينِ ، مَصْلُوباً ، وَحيد في ليالي الشَّدْج ِ والافق ُ رماد ٌ ورَ مَادُ النَّارِ ، وَالْحَبْرُ رُ مَادُ \* جامد الدمعة في ليل السُّهاد "

﴿ . . صفحة ُ الأ ْ خبار . . كم ۚ تَجْتَر مُما فيها ﴿ 'تفكُّسِا .. 'تعمد ..! ﴿ سُوفَ يَدْضُونَ وَتُبْقَيَ

فارغُ الكُفّين ، مصلوباً ، وحيد . ي

اخرسي با بومة "تقرع ُ صَد ري ، بومة' التاريخ مني ما تويد 9? في صَنَاد يقى كُنْنُوزٌ لا تَسِيدُ وَرَح الأيدي التي أعطت ، و إیمان و د کری ، إنَّ لِي خَمراً وَجَمَّرَا إِنَّ لَى اطْفَالَ أَ تُرَابِي ولي من 'حبِّهم' خمر' وزَاد من حماد الحقل ِ عندي ما كَفَاني وكَفَانِي أَن لِي عَيْدُ الْحُصَادُ يا مَعَادَ الثُّلْجِ لَنْ أَحْشَاكَ

خليل حاوي

کمبردج ـ انکلترا

لي جمر" و خمر" للمعاد

# بقلم لمك عبدلعزز

ماذا نعني او يعني الناس حين يتحدثون عن الشعم الجديد ؟

ان احد شيوخ الادباء في مصر يؤيده غيره من الشيوخي يدعى « أن دنيا العرب قد خلت منذ ذهب شوقى وحافظ وخليل مطران والزهاوي وعبد المطلب والجارم من الشمر الخليق باسمه ومعنّاه. . اما شعر المجودين فلا يصلح اكثره الا لتكملة صفحة ناقصة في مجلة تحليه شجرة مهدلية الاغصان ، او بجانب فتاة عارية حتى من القمصان » . .

ومثل هذا الاديب الشيخ لا يرفع من قيمة شعر من ذكرهم من الشعراء احساسا منه بقيمته الحقيقية ، سل اعجابا بالقديم لقدّمه اول الامر ، ثم أعجابا بالرصانة اللغوية والجزالة الشكلية التي امتاز بها أكثر شعر هؤلاء الشعراء ، وامتازت بها حركة ألبعث الشعري التي بدأها في مصبر محمود سامي البارودي ، فارتفعت بالشعر العربي عــن الركاكة والتفاهة واللعب بالالفاظ ، التي كانت صفته الغالية في العهد التركي، والتي نفضها عنه الشعر حين بدات الشعوب العربية تحس بقوميتها ، فأخذت تنزع الى ماضيها المجيد ، تحيى تاريخها وتراثها اللغوي .

مثل هذا الاديب الشيخ ينظر الى الجزالة اللفظيه فحسب ، والا فكيف اسقط شعراء الجيل اللاحق من امثال ناجي وعلى محمود طه وشعراء المهجر والاخطل الصغيير وغيرهم ، بينما شعرهم أكثر تعبيرا عن عوالم النفس وأكثر تجاوبا مع الاجيال اللاحقة ؟ . . والا فأين الشعر في نظم شاعر كالجارم ؟ . . لقد فتشت في دواوينه الاربعة فلم اكد أجد شعرا الا قصيدة او قصيدتين في رثاء ابنه وصديقه ، أما بقية الدواوين فقد كانت محشوة بتهنئات لا اول لها ولا آخر للملك الراحل في اعياد جلوسه وميلاده وحله وترحاله . ليس فيها نفثة قلب او نداء روح او حيرة فكر او انطلاق

وعبدالمطلب اراد ان يجدد فاتخذ سبيله الى «الامامعلى» على متن طائرة بدلا من الناقة القلوص . اما الزهاوي فقد كان في شعره نثر كثير . ومع ذلك فقد كان هو داعية تجديد بل لقد كتب بالفعل قصائد من الشعر المرسل المتحرر من

القافية تحررا كاملا وان لم يصاحبه التوفيق . وهـــو القائل « ولا ارى للشعر قواعد ، بل هو فوق القواعد، حر" لا يتقيد بالسلاسيل والاغلال . وهو اشبيه بالاحياء في اتباعه سنــة

النشوء والارتقاء ، يتجدد وأحر به أن يتجدد بحسب الزمان . » ذلك ما يقوله الزهاوى . . .

على أن المتمسكين بالجزالة ينسبون أن الحياة تتجدد وأن اللغة تتجدد بتجدد الحياة ، وإن الادب اليوم لم يعد ترفا يختص به نفر من الصفوة المنقطعين لمعاجم اللفة واضابيرها الصفراء ، بل اصبح غذاء حيويا لنفوس ابناء الشعب الذين انتشر بينهم التعليم بعد النهضة الحديثة في البلاد العربية. وتطور مفهوم الجمال فلم يعد للجزالة قيمة ذاتية تستغنى بها عن كل مدلول ، بل اصبح الجمال هو القدرة على التعبير الدقيق عن خلجات النفوس تعبيرا موحيا مؤثرا . وأصبح الشعر يتناول الاشياء الاليفة البسيطة بأسلوب يماثلها الفة وبساطة . أصبح يلتفت الى الشعب ، الى افراده العاديين البسطاء ، ويحس بآلامهم احساسا انسانيا صادرا عن القلب بعد أن كان يقف بأبواب الملوك والامراء والوزراء . لم يعد ينتظر حريقا كبيرا و حربا ضروسا او خلافة تتزعزع او اميرا يموت لكي يترنم بشعره ، وان كان لم يهمل احداث وطنه بل احداث الانسانية الكبرى .

أصبح الشاعر في قصيدة كمال نشأت « لبيبة » للتفت الى آلام طفل يتيم أقبل عليه العيد في القرية ، وهو يستمع الى طفلة ، ابنة عم العمدة تتحدث عن فرحها وبهجتها:

كنا في الليسل عملى البيسدد وجنساح الليسل بأيدينسا ولبيسة تسسرد دحلتها لأخيها السساكن ادفينسا ونقيسق الضفدع في السسمع وهسديل حمسام الابسراج موسسيقى بسين جوانحنا همست في صوت لونيه ((العيد صباح الاثنيين سأطوف أطوف مع الركب فأبي في العيد سيصحبني وأخي سسيجيء ويمنحسني وفطيرا يصنع في البنسدر فتجعسد وجسه محتقسن وتملمسل فسوق الاوراق هـو عيسـى يتيـم نعرفــه قعد في ليخيفي دمعته 

تهتز مع الليسل الساجي فرح الاطيباد على الشبجره: انسي للعيسد لمنتظسرة لنهنسىء حكسام البسلده أو ليس ابسي عسم العمسدة ثوبسا في لسون البرسسيم والتمسر والتمسسر الابريمي » هـو عيسـى ربيب الحـــلاق والليسل كهمس الغريسد لحديث لبيبـة في العيــد بتلك الخفة والبساطة

المؤثرة والتي تناسب الحديث عن الاطفال بصور الشاعر فرح طفلة قروية والم طفل يتيم ويهز ضمائرنانحوه ونحو امثاله ، في غير صخب او ضجيج ، ويلومنا على اغفال

« أن الشعر الجديد روائعه وسقطاته · وكل ما نرجوه ممن يهاجمونه او ينكرونه من الشبيوخ أن يدركوا أنه قد كتب لجيل غير جيلهم ، تأثر والفعل بغير ما تأثروا به هم او انفعلوا ، فساذا نظروا اليه بتلك العين السمحة ، فلن تبقى ثمـة خصومة بين الشباب والشبيوخ )) . 





شانه حين يقول:

التقريري المجرد .





كمال نشئات

محمد العنتيل

فيها العرض الفني او يسوء . فالحركات التجديدية في الشعر التقليدي كانت دائما حركات تجديد في الزخرف لا في الجوهر ، حتى لقد لس ذلك بعض نقاد العرب القدامي كما سبق أن أشار الدكتور مندور . ولكن الشعر الجديد

يتنوع في النغم . هناك النغم العاصف العتى الذي يساوق الثورات التي

تشتعل اليوم في ربوع الامة العربية وان كان لا يجنح الى التقرير الخطابي القديم بل سبتعين بالصور الحية المنفعلة

المتدافعة فيزيد النغم العاصف ثراء على ثراء م

هذا النغم يتردد لدى الشاعر الفلسطيني معين بسيسو والشاعرين المصريين الفيتورى وكمال عبد الحليم والشاعر اللبناني عاطف كرم ، والشاعر السوداني ربيب مصر تاج السر الحسين ، وغيرهم .

استمعوا الى صوت معين بسيسو في قصيدته «تحدي»: أنا لا أخاف من السلاسل فاربطوني بالسسلاسسل من عاش في ارض الزلازل لا يخاف من الزلازل لمن المسانق تنصبون لمن تسمدون المقاصل لن تطفئوا مهما نفختم في الدجى هـذي المساعل الشميعب أوقدها وسار بها قوافسل في قوافسل قد أقسسموا والشمس ترخي فوقهم حمسر الضفسائر ان يطردوا مسن ارضنا الخفسسراء تجسسار القابسر ويجردوا التاريسخ مسن قلم المضامر والقسامر فنحقق الوطن الكبير لنا ونزرعه منائس

وهناك الحيوية الطافرة في التعبير والحوار تتجلى في شعر نزار قباني وتلك الالفاظ المسحونة باللون والعاطفة والاناقة الرشيقة:

> من حرجنسا المدوز شسوحا سقف منزلنا اختفى حرسسته خمس صنوبسرات فانزوى وتصوفسا نسستج الشسلوج عبساءة لبس الزوابسع معطفسا

فضحكنا منه ورجعنا لحديث لبيبة في العيد انه بدعونا الى التكافل الاجتماعي والى محبة الستضعفين ولكن بغير تلك الخطب المنبرية الجوفاء التي تعبر الأسماع ولا تصل الى القلوب . وهو حين يصور جو القرية لا يذكر تفريد البلابل التي لا نعرفها في مصر ولا النسيم العليل أو الماء السلسبيل ، بل بذكر أبراج الحمام المنتشرة في قرانا ، ونقيق الضفادع التي هي نغم حي من موسيقي ريفنا الجميل . والثوب الاخضر ليس من لون السندس الذي لا نعرفه ، بل من لون البرسيم الندى الذي نألفه ويحمل الى نفوسنا صدى مباشرا . ثم أن الصور التقليدية القديمة قد الفنا سماعها وتكرارها من الشمر القديم بحيث لم تعد تهز نفوسنا هزة الجديد ، اذ أصبحت في نظرنا مجازات ميتسة بهت منها المق الصورة الحيمة مسن فرط ما استخدمت ،

نعم ، لقد ظهر الشعر المهموس في الادب الجديد ، ولم يعد قاصرا على بعض شعراء المهجر . لقد كانوا هم بحق أساتذته ، تأثر بهم الجيل الجديد من الشعراء ، فكم من قصيدة في الادب المعاصر تجد فيها اصداء من ميخائيسل نعيمه أو نسبيب عريضه أو أيليا أبي ماضي . ولكنهم تأثروا أيضا بألوان من الادب الغربي .

فلم نعد نرى فيها الصورة المعبرة الموحية ، بل المعنى

نعم ، لقد ظهر الادب المهموس ، ولكن بتيارين مختلفين ، ذلك التيار الذي بضيف الى النغم الاليف الصور الحيـة المحسمة ، وهو أقرب الى الشعر المهجري ، وذلك الذي بحنح الى المذاجة والبساطة والعذوبة والمحبة، ويتخذ جماله من الصورة الكلية والمفزى العام، وهو اقرب الى الشعر العامي. لقد تنوعت نغمات الشعر الجديد ، ولم تعد نغما واحدا الفته الآذان حتى مجَّته . فالشعر التقليدي واحد النغم لانه يقلد شيئًا واحدا . وأكثره لا ينبعث من القلب بل من الصنعة الحوفاء . أن المرء قد يختلف في الدرجة ولكن لا يختلف في النوع . ليست لديه سوى نغمة واحدة يجود

22 £ { V

وبدخنسة مسن غسزل مغزلسه اكتسسى وتلفلفسا الطيب بعض حسدوده أتريسد أن لا يعرفسا وحدود بيتي غيمسة عبسرت وجنسح رفرفسا

وهناك النغم الذي يمتاز بالعذوبة والرقة ، وبعشيق الطبيعة ويتنسم عبير ارضها ويمزجه بعبير الحب ، في وحدة شعرية خفيفة مجنحة مثل شعر فدوى طوقان وفوزي العنتيل . استمع اليه يقول:

> سكب الربيع نداءه المستاق في أحنسائيه فحملت افسراح الطفولسة في ذراعي العساربه مترنمسا متوثبسا ... أعدو وراء الرابيسه كالنحلسة الحمسراء تلثفهسا خمسود الداليسه فتظل تهدي أو تثرثس للزهدور الحانيسه زنارها لهب ... وعيناها ورود قانيه

وهناك النغم الوادع الهادىء ، النغم المهموس المفعم بالانسانية والمحبة والحنان ، ولكنه ينفذ الى قلبك بصدقه وبساطته ، ورهافته والفته ، فيحرك منه اخفى الاوتار . هذأ النغم نجده عند عبد الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصبور وكمال نشأت وجيلي عبد الرحمن . وهو يتخذ جماله من الصورة الكلية المؤثرة لا من الابداع الجزئي في كل فقيرة .

وبعض النقاد الذين ينظرون الى الشعر الجديد نظرتهم الى الشعر التقليدي يصفون مثل هذا الشعر بالنثرية اذ ينظرون الى كل سطر منه على حدة منتزعا من بنية القصيدة الكلية ، ثم يقولون أين الجمال أين الشعر اذا لم يجهدوا صورا جزئية رائعة او تعبيرا ذا رنين . ونسوا ان القصيدة الجديدة أصبحت بنية حية لا يمكن الحكم على جزء منها منفصلا عن سائرها . فكما لا يمكن الحكم على صورة أو لوحة بانتزاع جزء منها والنظر اليه على حدة فكذلك لا مكن الحكم على مثل تلك القصائد بمثل هذه الطريقة . فالجمال

عاطف کرم

يبدو في الانسجام بين اجزاء اللوحة وترابطها ومن تناغم الالوان بالهدف الذي ترمي اليه.

فعبد الرحمين الشرقاوي في قصيدته الموجهة الى الرئيس ترومان يدعوه فيهسا الى انتهاج سبيــــل السلام ـ يتحدث عن طفلته فيقول:







فدعنى أقل لك أني أب ... أب لس غير

وأنت أب ... وكلانا حنــون

ولي طفلسة كائتلاق الصبساح

كحلم الربيسع كهمس القبسل كنوارة في اخضرار الحقول

ينفنع في شهنا الاملل

أترمى حماماتنسا بالنسسور ؟

ألسبت تصون حياة ابنتك ؟

فهــل تصنيع الموت للاخريـات ؟

فلو اننا انتزعنا مثل هذا السطر:

تحاول جاهيدة ان تسير وكانت لعهدى لم تقعد

ثم يضيف:

تحاول جاهدة أن تسير ، وكانت لعهدي لم تقعد

فحینا تلوذ الی حائط ، فان لم تجد فالی مقعد

فان لم تجد وقفت لحظة لتضرب ما حولها باليسد

لتنهض عازمة من جديد ، كذلك تمضى بنا العركم

ويا ربما رنحتها الخطا ... ويا طالما وقعت ضاحكه

تدربها عثرات الطريق وبدفعها خبرة التجربسه

ولست أريد لها أن تموت . . فرفقا وأنت تخط المسير

معاذ الابوة يا سيدي .. فأنت أب وكلانا حنون .

واني لأدعوك باسبم الابوة باسم الحياة وباسم الصفار

لتعقد حلفا يصون السملام ويرعى المودات بين الكبار

فأنت أب قد صنعت الحياة ولن تصنع الموت بعد الحياه

لنرى أي نوع من الجمال يكمن فيه فلن نجد شيئا ،

وسنقول مع النقاد التقليديين انه نثر لا شعر فيه . ولكنه

في الحقيقةليس سوى بقعة من اللون في اللوحة الكبيرة المعبرة.

تستند الى حائط تارة وتضرب الهواء حولها تارة اخرى ثم

تتعثر وتنهض ، هذه اللمسات الجزئية البسيطة التي خلت

من الضجيج والالوان الباهرة \_ قد جعلت صورة الطفولة

تتجسم امامنا ؛ وجعلت تذكرنا بأطفالنا الذين نحبهم والذين

ان تحسيم صورة الطفلة امامنا وهي تحاول المسيى

ســوى ان بى رقـة للبنين



مروا بتلك التحربة ، وتثير في قلوبنا المحبة والحنان، بحيث

والنثرية . ولكين لا ينبغى ان نطلق هــده على تلك الا في حالات خاصة حين بخـــلو الشعر من صورة كلية

نؤمن مع الشاعـــر

بالهدف ألذى قصد

اليه وهو الدعـــوة

للسلام لنجنب اطفالنا

قسوة الحسروب

ان الخيط جــد

دقيق بين الساطة

ومرارتها ٠

محي الدين فارس

مؤثرة أو صور جزئية مشحونة بالابداع الفني ، أو اذا خلا من العاطفة النافذة التي تسري في ثناياه وتعدي قارئه ، وأن لم يكن الامساك بها في صورة كلية أو جزئية بل في طريقة نظم الكلمات كما قال عبد القاهر الجرجاني ، الناقد القديم ، حين أراد أن يضع يده على سر اعجاز القرآن . قد نجد هذه العاطفة في تقديم أو تأخير ، في استفهام أو تعجب وفي كل تلك الطرق النفسية البلاغية التي تحفل بها وسائل التعبير .

نعم ان النثرية تهمة كبرى تلصق بالشعر الجديد . وليس معنى ذلك انه ليس هناك شعر نثري جديد . ان جاز هذا التعبير . ولكن مثل هذا الشعر كان موجودا دائما في القديم والجديد على السواء . كان هناك دائما النظم الى جانب الشعر ، والزمن وحده هو الكفيل بالتعفية على آثاره . على ان للنقد دوره في هذا الامر لانه يستطيع ان يمين الخبيث من الطيب ، وان يرشد الناشئين الى ما ينبغي

احتذاؤه او اجتنابه . اما انكار الشعر الجديد جملة فلن يفيد الشعر شيئا ، اذ سيحتمي الخبيث بظل الطيبب ، ويستر سوءاته في ردائه ، فلا يمكن الكشف عنها او التنبيه اليها .

ثم هناك الشعرالذي يتسربل بوشاح من الظلال والاسرار وينقل اليك الجو الذي في نفس الشاعر اكثر مما ينقل المعنى الواضح المحدد ، كبعض شعر نازك الملائكة في ديوانها الثاني والكثير من شعر عبد الوهاب البياتي.

واخيرا فهناك ذلك النغم الذي يمتزج بين الشعر الصافي وجمسال الطبيعة ورقتها وبين المشاكل الانسانية الكبرى ، كمشكلة السلام والإستعمار واضطهاد الزنوج ، في صلوت

انساني مليء بالمحبة والحنان ، وينحت صوره من محجسر الانسانية البكر ، من طفولة القلب الذي يرى الطيسوف ويقتنص الالوان وتتجسد امامه الرؤى والاشباح كشسعر محي الدين فارس . استمع اليه في قصيدة « السسلام الاخضير »:

انظسري

أصابع الفجر على شباكنا المنور قد نمنمت ستارة من نسجها الشجــر واستيقظت جاراتنا الاطيار عند الشــجر تصغي الى حديثنا المنفـوم فى تســـتر . وهذه الشمس عـلى ذوائب الخميلـــه أرخت ضفائر السنى جديلة جديلـه حبيبتي حبيبتي ، يا أخت قلبي الشــاعر ســوقي معي الرياح عـن درب الحيــاة الاخضـر ســوقي معي الرياح عـن درب الحيــاة الاخضـر

مدي معي يديك نقطف زهرات السيوسين ,
ومن دروب العوسيج
خوضي معي خوضي الى ضفياف الوهيج
سنفرس الدرب غيدا بالفيل والبنفسيج
الى هنا أرسيم لوحات السيلام الاخفر
ليصبح الوجود غنوة تموج بالعبير
ليمس الفيدير للفيدير
لتصيدح الطيور للطيور
لتتقي الدموع بالدموع والجراح بالجراح
ليلتقي الانسان بالانسان في عناق
وفي دبى افريقييه
فيلا تئين راعييه
ولا تنيوح سياقيه
ولا تنيوح سياقيه

نازك الملائكة

نعم ، لقد اصبح الشعر الحديث يتحدث عن السياسة بعد أن صمت عنها الجيل السابق جيل ابراهيم ناجي وحماعة ابوللو والاخطل الصغير . ولكنهم لم يعودوا يتحدثون عنها بنفس الطريقة التقريرية ألتى كان يتحدث بها جيل شوقي وحافظ والزهاوي . لقد اصبحوا يمزجونها بتجاربهم الشخصية وروابطهم الانساني الوثيقة لا بالمعانى المجردة التى لا تصل الى اغوار القلوب ، في اسلوب قصصى يجسم المآسي وينفذ السي القلوب ، كتلك القصيدة الرائع\_\_\_ة لهارون هاشم رشيد بعنوان «قصة» بصف فيها طفلا فلسطينيا قتل اليهود اباه المجاهد الشميد ثم قتلوا امــه

امام عينيه ، ثم عقبوا بحرق القرية كلهـــا:

ومشى الجند ... مشوا من فدوق امي وانا اصرخ مدن رعب ومدن بؤس ملم وتكداد الخيدل أن تدفين فوق الدرب جسمي غير أن العمدة المسكين يحميني ، ويهتز ليتمي واجتمعنا خارج القريدة في سمخ الجبل وبدت قدامنا قريتنا نبيع الامدل تأكدل الندار نواحيها وتجتاح القلدل ورأينا بيتنا المحبوب في النار اشتعل مدن هنا قدد بدأت مأسداة عمري بدأت قصدة آلامي واحقددي وثاري من هنا قد شبت النيران في أعماق صدري وتعلمت لماذا حفد الجلاد قبدي .

الشادية اللبنانية فيروز بصوتها الحنون الذي يتغلغل الى ابعد اعماق النفوس .

ومثلها قصيدة نزار قباني « راشيل روزنبرج » ، وغيرها من قصائد عبد الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصبور وبعض قصائد فوى طوقان .

وقد يعمدون الى الحماسة فى الحديث عن المشاكل السياسية ولكن دون ان يتخلوا عن التعبير بالصور المتدافعة الذي هو احد الميزات التى تفرق بين القديم والجديد .

لم يعد الشعر السياسي تعليقا على الاخبار كما كان الشأن من قبل ، فقد كانوا يقولون: ما تكاد الحادثة تقع حتى نجد شوقي قد نظمها قصيدة تنشر في اليوم التالى .

لم يعد الشعر ينتظر الاحداث ليعلق عليها ، بل اصبح يبشر بها ويدعو اليها . أصبح رائدا لا تابعا . والرائد يشق الطريق ، ويستمسك بالرأي ، لا يتلون او يهادن تملقال الحاكم او خوفا من سلطان او ايثارا لعافية .

وما كان للشعر من قبل مثل هذا الدور . لقد كان شدوقي يرث يللخليفة العثماني المخلوع ويمدح جمعية تركيا الفتاة التي خلعته قضاء على الاستبداد والطغيان يفعل كل ذلك في قصيدة واحدة . وكان يتابع الملوك : ان لاينوا الانكليز لاينهم وان غاضبوهم غاضبهم .

وكان حافظ شاعر النيل يخاطب الانكليز في تـردد وخنوع اثر حادث دنشـرواي الشهير:

أحسنوا القتل ان ضننتم بعفو انفوسا اصبتمو ام جمادا كان ذلك الجيل جيلا مترددا حائرا ، لم تكن له ثقة كاملة بنفسه وبشعبه وبالمثل العليا التي قد يرددها في بعسض شعره . كان ينظر الى الشعب المتفتح بعين ، والى الطفاة بعسين .

ولكن صلاح عبد الصبور الشاعر الشاب جعل من زهران

- احد قتلى دنشواي - اسطورة تعرفها شعوب العرب . جعل منه نصبا الذكرى . . . رمزا حيا لظلم الاستعمار ، وطغيانه . والشاعر المصري الشاب كمال عبد الحليم يبشر للثورة قبل ان تقع الثورة : يا رفاق الشقاء هل من مريد

لنـــزوح الى بــــلاد بعيده حيث تحت السماء قوت وستر

وحياة يقال عنها سعيده وكان وهو في السبجن يدعو الشعب الي ان يقاوم المعاهدة التي اراد الجلاد صدقي باشا ان يكبل بها شعب مصر سنة ١٩٤٦:

ایها الشعب تمرد افلا تبعر قبرك ها هو الحفار قد اوشك أن ينهي أمرك وهارون هاشم رشيد يبشر بعدودة



فدوى طوقان

فیصرخ سوف نرجعت سینرجع ذلك الوطنیا فلن نرضی لیه بیدلا ولین نرضی لیه ثمنیا

اللاحئين ، عودة الفرباء:

اذا ما لوح الشسأر فصبرا يا ابنتي صبرا غداة غد لنا النصر

لنا امل سيدفعنا

نعم أن شعراء اليوم يخوضون المسارك بأنفسهم ، عرفوا السبجن والنفي والتشريد ، ولذلك فشعرهم منبثق من صميم المعركة ، شعر حياة وتجربة لا شعر صناعة وزخرف. لم يعودوا يتفرجون على التاريخ بل اصبحوا

يشاركون في صنعه .

بقيت قضية الموسيقى في الشعر الجديد .

ان بعض النقاد يوحون بأن التمسك بالشكل القسديم للقصيدة العربية أو للبيت الشعري الكامل التفاعيل ، أو للقوافي المطردة اطرادا كاملا أو جزئيا للقوافي بأن مشلل هذا التمسك رذيلة تحد من حرية الشاعر ، وتقتل قدرته على التعبير عن عوالم النفس والحس اللانهائية الاغوار ، بينما يرى آخرون أن اطراحها هو الرذيلة بعينها ، وهسو النزول بالشعر العربي في مهاوي الموسيقى الساقطة ، فأيهم على حق وأيهم أحق بالاتباع ؟

الواقع ان الشعر المتحرر من التزام البيت الكامل وحدة للقصيدة انما ينبغي ان ينظر اليه باعتباره مكملا لأنفسام الشعر القديمة ومعبرا عن جوانب من النفس لم تكسن بمستطيعة ان تصل اليها . وهو بذلك لا يلفيه بل يكمله . فعوالم النفس لا حد لأغوارها واسرارها . فالشكل الجديد بما له من قدرة اوسع على تطويع النغمات وتنويعهسا قد يستطيع ان يعبر عن بعض الظلال والالوان التي قد تعجز يستطيع ان يعبر عن بعض الظلال والالوان التي قد تعجز

عنها الطريقة التقليدية .

ولكن ليس معنى ذلك ان يقسر الشاعر نفسه على اتباع طريقة بعينهاكما يفعل بعض الشباب احيانا ، فيأتي شلموهم مهشما عاطلا من العاطفة الصادقة والتعبير المؤثر . المهم ان يستجيب الشاعر الى تعبيرا دقيقا . فالموسيقى هي العنصر تعبيرا دقيقا . فالموسيقى هي العنصر الوحيد في الشعر الذي تخلص تخلصا كاملا من تحكم العناصر العقلية الملازمة للتعبير اللغوي ، واصبح فيضا او تعبيرا مباشرا عن عواطف النفس . فاذا تدخل فيها عنصر الارادة والافتعال فقلدت فيمتها في حمل الشحنة العاطفيلية المراقية قيمتها في حمل الشحنة العاطفيلية التي كثيرا ما تعجز عن حملها



نزار قباني

## دار الثقافة

## تقدم دائمًا وابدًا

## افضل الترجمات لكبار الادباء العالميين احدث ما صدر:

- بواتق وانابيق ، او قصة الكيمياء ـ تأليف
   برنارد جافي ترجمة الدكتور احمد زكي
   الثمن ٨٠٠ ق.ل.
- الثقافة الاسلامية \_ مجموعة بحوث لاساتذة
   مختلفين راجعها \_ محمد خلف الله
- الثمن ٨٠٠ ق.ل.
- حياة الفكر في العالم الجديد ـ تأليف الدكتور زكى نجيب محمود الثمن ٢٥٠ ق.ل
- ✓ كسب محبة الغير الجزء ١٨ من سلسلة علم النفس للادباء المدرسين تأليف هيلين شاكثر ترجمة محمد عثمان
- الثمن ٨٠ ق.ل.
- جبرؤوت العقل تأليف جلبرت هايت ترجمة
   فؤاد صروف الثمن ٢٠٠ ق٠٠٠

الثمن ٧٠٠ ق.ل.

### الوكلاء العموميون لهذه المنشورات

## ذار الثقافة بىروت

عمارة الاوقاف الاسلامية السور -ص ب. ٥٤٣ - تلفون ٣٠٥٦١ ومن عموم المكتبات في البلاد العربية - الفهرس يرسل مجانا لمن يطلبه

### تحت الطبع

تكوين العقل الحديث الجزء الثاني آراء جفرسن الحية تأليف جول ديوي ترجمة محمد بوسف زايد

اما التزام القافية او تنويعها او التخلى عنها ، فالحكم في ذلك كمال القدرة على استخدامها أو كمال القدرة عسلي الاستغناء عنها . فالقدرة على استخدامها في حاجـة الى غنى الثروة اللغوية التي يستخدمها الشاعر ، ثم قدرته على الاختيار الدقيق بحيث لا تأتى القافية قلقة او نافرة او مجتلبة . والقدرة على الاستغناء عنها كليا او جزئيا في حاجة الى اذن موسيقية اشد ارهافا ، لكى تقيم النفم وتحقق الانسلجام الصوتى بغير الاداة المألوفة . وكذلك الامر في استخدام التفعيلة وحدة للقصيدة . انه اكثر مشقة لن أراد ان يكتب شعرا في مستوى فني رفيع يحتفظ بما ينبغى للشعر من موسيقى منسجمة متكاملة . فعسلى الشاعر أن يقيم النغم بين كل سطر وما يسبقه وما يليسه بينما كان شاعر الطريقة القديمة يكتفى بأن يعثر على البحر المعير في نفسه حتى يسير بعد ذلك في سبيل مطروقة . والى ان يظهر بيننا « خليل » جديد يضع قواعد « للهارموني » أو للانسجام الواجب توافره في الانتقال من سطر لسطر يخالفه في الطول أو من وزن لوزن يخالفه في النغم ، ويحدد انواع الاوزان التي يجوز الانتقال بينها في القصيدة الواحدة ، أو الى أن يكثر الشعر الجيد المكتوب بالطريقة الجديدة كثرة كافية ، بحيث يصبح نماذج تستقر نغماتها في نفوس الناشئين بغير حاجة الى قواعد أو أصول ـ الى أن يحدث هذا ، على الشباب أن يحذورا الالتجـاء الى تلك الطريقة الجديدة دون اتقان لوسائلها ، ودون ان تكون منبعثة عن دافع نفسى بل عن مجرد التقليد او التأثر بأقوال بعض النقاد غير الشعراء. فالموسيقي عنصر اساسى في الشعر لا يجوز الاستغناء عنه أو الترخص فيه أذ أنها تعبر عن طاقة عاطفية أعتى وأعمق من تلك التي يعبر عنها النشر ، بل اننا لنلاحظ ان النثر الجيد له موسسيقى وان كانت أقل طبقة من موسيقى الشعر ، وكلما زادت حرارة العاطفة فيه زاد استشعار النفس لموسيقاه .

والعنصر الموسيقي في الشعر ليس قيدا .. انه ضرورة للتنفيس عن تلك الطاقة العاطفية الكبرى التي تحفز السي قوله . والشاعر الحق القوي العاطفة لا يضيق بها ، بــل على العكس يراها اداته الكبرى لاخراج ما بنفسه ، كالشاب المملوء قوة وفتوة ، وحيوية فياضة ، لا تكفيه نزهــة هادئة في سهل منبسط ، بل تراه يبحث عن الحركةالعنيفة في تسلق جبل او مجالدة امواج أو عدو سريع او مصارعة خشنة لينفس عن قواه المحتبسة ودوافعه المكبوتة .

واخيرا فللشعر الجديد روائعه وسقطاته ، وكل ما نرجوه ممن يهاجمونه او ينكرونه من الشيوخ ان يدركوا انه قد كتب لجيل غير جيلهم ، تأثر وانفعل بغير ما تأثروا به هم او انفعلوا ، فاذا نظروا اليه بتلك العين السمحة فلن تبقى ثمة خصومة بين الشباب والشيوخ . \*

ملك عبد العزيز

(¥) محاضرة القيت في بيروت بدعوة من هيئة المحاضرات العامة في كلية القاصد الاسلامية .

**YV** {01

# عدد المراجع ال

وتلهب الايدى الربيعيه فمورق الانسان والحياد . . لو تعلمین کنت ند**ر** کین اي دني تمعثها العمون في خندقي وحولي الرفاق اليك برمقون فىلمحون فىك ، يامحون أحسّة رقاق . . مثلك في الوفاء مثلك في الساح والفداء احىة بالنار يحبكون والقطن محمكون الدرب والحقول للضياء للطيب والغناء والقمح والكتاب والصفاء انا منا وانت ، والرفاق كما يحط الحلم يلمسون جيوبهم . . . فتضحك العيون وتعصر الاصابع الزناد ... انا هنا مثلك في العطاء انا هنا في العالة الخواء . . وحولى الجليد والظلام في خندقي تمضغني الرطوبه ويعبث الصقيع في العظام . . . لكن بي ، من لهب العروبه . . . من شوقي َ الجديد للحياه من رسمك المجاور الفؤاد ، ما يهزم الغزاد ويقهر الظلام والوباء . . ويصنع الحياة والسلام لارضنا الجريحة الحبيبه

على السلاح قبضي الحـــديد ، وحول جنبيك تطوف الثانيه فر الله وادعة حانبه ونظرة "الى المدى المعمد ونظرة "في طرفك الشرود"، نهيم ، يا فضائي النقي طرفك ، يا سراجي الصي ما نجمتی في الليل ، يا مدفأتي عبر فصول الثلج ، يا نافذتي على روابي غدنا البهي لو تعامين اننا هناك في غابة لا تعرف الضياه واننا لا نامح الربيع عامان مر"ا لم نو الر"بيع ولم نرَ النهار عامان مر"ا والمدى جدار امامنا ، من الدجى ، جدار وحرولنا مواسم الصقيع في غانة خواء . لو تعلمين أثنيا هناك لا تسمع الغناء \_ يا طائري الوديع \_ الا" من الذئاب والغزاه احفاد « جن درك » الفرنسية ما خجلة الدماء . . ووارثى الاحرف الوضاء \_ فأى سخرتيه ! \_ عن ثورة بالنار مرويه لتحرق البوار والموات وتلقف النعمى المجانيه ومبدأ القطيع

بیروت \_ حبیب صادق



( جاء في الانباء ان صفارات الاندار انطلقت في احدى عواصم أوروبا لخلل أصابها فأصاب الناس فزع، وأسرعوا الى المخابيء واصيب بعضهم بانهيار عصبي في الشوارع )

المنظر: حجرة مكتب في منزل بول ، وهو وزير في احمدى دول شمال اوروبا ، تستطيع ان تتخيل الاثاث الذي تراه مناسبا ، ولكن يعنينا وجود تلفون على الكتب ، ومدفأة مطفأة في ركن الحجرة .

الوقت : بعــد الظهر بقليل ، يمكن تحديده بسناعة حائط

( يرفع الستار على الحجرة خالية ، ثم يفتح باب في الصدر فيدخل كبير الخدم في ثياب رسمية وخلفه رجل عجوز قصير القامة يرتدي ثيابا خاصة بعمال شركة التليفون . يتنحى الخادم فيسبير عامل التليفون الى المكتب في خطوات ثقيلة لها وقع مسموع . يرفع سماعة التليفون ويدير رقما ) .

العامــل ـ هللو ..! هللو ..! نعم ..؟! .. حســن ..!

( يضع السماعة ويخرج في نفس الخطوات الثقيلة ، كبير الخدم يخرج خلفه ثم يعود بعد لحظة وياخذ في ترتيب بعض المجلات على مائدة صغيرة وهو يصفر بفمه . يمسك احدى المجلات ويتطلع الى صورة الفلاف باهتمام ، ثم يفتح المجلة ويبدأ في القراءة . تدخل مدام روبير أم الوزير ، وهي سيدة جاوزت الستين مشلولة ، تتحرك بمقعد ذي عجلات يدفعه خادم في الخمسسين تقريبا )

مدام روبي \_ ( لكبير الخدم ) ألم يعد بول بعد ..؟

الخسادم ـ كلا يا سيدتي .. صاحب السعادة ربما يتأخر اليوم .. قرأت في الصحف انه سيجتمع بسفير انجلترا ..!

مدام روبير \_ وكريسيتين ..؟

الخسادم لل خرجت السيدةلتنفرج على المعرض الجديد في صحبسة السسيد ولفريد ..!

مدام روبير ـ ( بضيق ) ولفريد ..!! ومعهما الصغير انطوان بالطبع ..؟! الخسادم ـ كلا يا سيدتي .. السيد الصغير يلعب في الحديقة ..! مدام روبير ـ في هذا البرد الشديد ..؟ ( تشير لخادمها فيدفع بالمقعد الى جوار المدفأة ) لماذا لم تشعل المدفأة ..؟

الخسادم ساقيود الجديدة يا سيدتي .. لن نشعلها الا ساعتين في المساء ..!

مدام روبير ـ وأموت انا من البرد .. أليس كذلك ؟!

الخسادم ـ ( يهز كتفيه ) أنها نعليمات الحكومة يا سيدتي ! ( يعيد

النظر الى صورة الغلاف في المجلة ثم يضعها مكانها) .

مدام روبير ـ ما هـذه المجلة !.. عدد جديد ؟!..

الخسادم سنعم يا سيدتي .. فيه مقال عن ناصر !.. ( يمد يسده بالجسلة اليهسا )

مدام روبير - أعطها لجورج .. (تشير الى خادمها ) لم أعد قادرة على قراءة الحروف الصفيرة .. أو .. انتظر .. دعني أدى صورة ناصر .. (تأخذ المجلة وتنظر الى الصورة ثم تقرأ ما تحتها ) ناصر أنقذ العالم من الحرب الثالثة . (تفتح المجلة وتنظر قليلا في احدى الصفحات ثم تناولهالخادمها ) اقرأ لي هذا المقال يا جورج ..!

جـورج ـ ( يقرأ ) لا يسع المراقب للاحداث الدولية الخطية الا ان يسجل موقف الرئيس ناصر من قرارات الامم المتحـدة . فقد كان مستقبل العالم معلقا بكلمة منه . وكان يستطيع ان يقولها فتشتعل نيران الحرب العالمية ، وتدخل الحضارة الحديثـة فرنا ذريا يكون فيه القضاء على كل ما احرزته من تقــدم واكتشــافات علميــة .

مدام دوبي ـ ( مقاطعة ) وملايين الارواح التي ستأكلها الحرب .. !! الا يعدونها من الخسائر ؟ لقد فقدت ولدي روبرت في الحرب العالمية الاولى .. وكدت أفقد ولدي بول في الحرب الثانية.. عندما أخذه الجسستابو ..

جـورج ـ وانا يا سيدتي فقدت ولدا في الحرب الماضية ..

مدام روبي ـ نعم .. انني أعلم ذلك يا جسورج !..

كبير الخدم ـ هذه الحرب التي يريدون اشعالها ... لا افهم لها سببا يا سيدتي ..!.. لقد قرأت خطبة سيدي بول في هيئة الامم.. وقرأتها مرتين .. ومع ذلك لم افهم لماذا يريد اشعال الحرب!!. مدام روبير ـ (في غضب) انه ولد شقي ..!.. انسي أخاه روبرت ..؟.. لقد افسده اصدقاؤه الجدد من اصحاب الملايين

جـورج ـ واصحاب الطائرات الخاصة ايضا ..!

كبير الخدم ـ فى الحق يا سيدتي انني لا افهم لماذا يقتني امثال السيد ولفريد . والكونت ميشيل . . طائرات خاصة . . بينما ولدي لويس مثلا يقطع نصف ميل على قدميه الى المدرسة ؟ . . .

مدام روبي ـ لويس ولدك ..؟.. كم عمره الآن ..؟!

44

كبير الخدم ـ اثنا عشر عاما .. انه في عمر السيد انطوان .. ( يبتسم في رقة ) وعفريت ايضا يا سيدتي ..!

مدام روبي ـ مثله ..؟. كلهم كذلك في هذه السن ..!.. أما زال أنطوان في الحديقة ..؟.. قل له يدخل البيت .. فالبرد شديد ..! كبير الخدم ـ حاولت يا سيدتي اكثر من مرة .. ولكنه رفض !.. مدام روبر ـ رفض ..؟!

كبير الخدم - أجل يا سيدتي ( يبتسم ) قال انه يطارد الرجل الذري ..! مدام روبير - حسن .. سأذهب اليه بنفسي ، خنني اليه يا جورج ... العفريت ..!.. سيؤذي صحته في هذا البرد ..! ( يدفع جورج مقعدها الى باب جانبي يطل على الحديقة .. يسمع صوتها من الخارج منادية على انطوان - يفتح باب الصدر ويدخل عامل التليفون .. يتقدم الى المكتب ويرفع سماعة التلفون ويدير رقما ، ثم يضع السماعة ويتجه نحو الباب خارجا )...

### كبير الخدم ـ هل انتهيت من عملك ..؟

( عامل التليفون ينظر اليه في صمت . . ثم يخرج لسه لسانه في تحد ويخرج من الباب . كبير الخدم يشيعه في حنق . تدخل مدام روبير وجورج من الباب الجانبي . وخلفهما انطوان في ملابس رعاة البقار وفي يده لعبة على هيئة مسدس . يجري نحو كبير الخدم مصوبا المسدس الى صدره ) .

كبير الخدم ــ ( مبتسا ) آه ... للذا قتلتني ايها الفارس الشنجاع ..؟ ... قتلته برصاصة واحدة !..

كبير الخدم \_ ( مبتسما ) آه ... للذا قتلتني ايها الفارس الشجاع ..؟ انطوان \_ للذا قتلتك ..؟.. كما يفعل راندولف سكوت .. ( يجري نحو باب الحديقة )

مدام روبي ـ ( صائحة به ) انطوان ..!.. تعال هنا ..!.. قلت لك لا تخرج الى الحديقة ..!

انطوان \_ (يقف ويقول محتجا) الرجل الذري قادم يا جدتي . . وسأنتظره خلف الاشجار لاقتله ! . .

مدام روبير ـ اهمد يا ولد ... اذهب الى غرفتك (لكبير الخدم) خـنده الى غرفته .. ولا تدعه يخرج الى الحديقة ... (يتنمـر انطوان ولكنه يطبع ويخرج من باب الصدر وخلفه كبير الخدم) مدام روبير ـ جيل من العفاديت .. يلمبون بالمسدسات بدلا من العرائس.!

جورج - ( يفتح المجلة ويقرأ ) والحرب القادمة ستجلب الدمار على المنتصر وعلى المهزوم معا . واولئك الذين يقومون بمغامرات عسكرية انما يعرضون العالم كله للخطر . وهذه الحقيقة لم يدركها وزيرنا بول عندما وقف في هيئة الامم منذ اسبوعين .. ( يدخل الوزير بول .. متعبا .. على وجهه ضيق وفتور )

بـــول \_ ماذا تقول عنى لامي يا جورج ..؟

جـورج ـ ( ينحني في اعتدار ) يا صاحب السعادة . . انها كنت اقرآ لهـا مقـالا . .

بــول ـ عني ٠٠٠؟

مدام روبير \_ بل عن ناصر ..!

بسول - ( في انفعال ) ناصر .. ! .. الجميع لا يتحدثون

الا عن هذا الرجل ..!!.. ماذا تقول هذه المجلة ايضا ..؟ ادني ... ( يأخذ المجلة ويقرأ ) ناصر انقذ العالم من الحرب الثالثة ... ( يلقي بالمجلة على الارض في غضب ) هؤلاء الناس لا يحسنون فهم الامور ... يعدون قبول ناصر لقرارات الامم المتحدة عملا جليلا ... انهم يتجاهلون انه قبلها انقاذا لبلاده من الاحتلال ... لا انقاذا للعالم من الحرب ..!!

جـورج ـ معدرة يا سيدي . . ولكنهم يقولون ان المصريين كانوا يقاتلون في اصرار . . مما جعل الحلفاء يعجزون عن احتلال منطقة السويس . .!!

بسسول ـ هراء يا جورج . . لا تصدق هذه الانباء ... ( يسبر السي مكتبه ) . . انجلترا . . سيدة البحار ... وفرنسا . . . بلد بونابرت . . . تعجزان عن احتلال السويس . . ؟!!

جـورج ـ عفوا يا سيدي .. لماذا اذن قاومتهم بورسعيد هذه المقاومة الطويلة .. وهي على ما أعلم مدينة ساحلية صغية ...؟ بــــول ـ ( في انفعال ) لانهم لم يحسنوا التصرف ليس غير .. ذهبوا للغزو بمائة وستين الف جندي .. لو كانوا القوا على بور سعيد خمسمائة الف مثلا ... لما استطاعت المقاومة ... كانوا يزيلونها من الوجود .. لا يتركون فيها جدارا قائما ... .. لا يبقون فيها على انسان واحد.. يعملون التنبيح والتقتيل في .. ( بسخرية ) .. في ابطال الشرق المزعومين ..

مدام روبي ـ ( صائحة في غضب ) بول ..!!.. ( يتطلع اليها في دهشة ) انك تتكلم كالسفاكين وشاربي الدماء .. أليس لهذه الارواح وزن عندك ..؟

بـــول ــ وزن .... ان هذا هو السبيل الوحيد لاحتفاظ الرجل الابيض بتغوقــه ..!

مدام روبير ـ بالقتل . . وسفك الدماء . . ؟!

بــول ـ ( منفعلا ) انت تهتمين كثيرا بارواح المريين ... ولا تفكرين فيهذه المدفاة المطفأة في ديسمبر ..!! هناك حقيقة اود ان الفتك اليها ... لن يقدر للرجل الابيض ان يحتفظ بمستوى حياته الراهن الا بالسلاح .. ينبغي ان يقاتل في سبيل سيادته العالم, مدام روبي ـ وهل ستبقي الحرب الثالثة عالما يسود عليه الرجلالابيض؟! بول ـ انا ادرك ما تعنين ..!. القنابل اللدية ..؟.. اليس كذلك ..؟ .. بسن .. مسن .. ستقتل هذه القنابل عشرة ملايين .. عشرين مليونا ... ثلاثين .. لتفتك بأي عدد تشاء .. ولتدمر ما تدمر من المدن ... ولكن .. سيبقى الرجل الابيض سيدا في النهاية .. وسيعيد بناء ما تهدم .. سيشيد المصانع ثانية..

مدام روبير \_ ( مقاطعة ) بول .. انا اشعر بالخجل من كلامك ..!..

لست انت بول الذي كان يهاجم النازي سنة ٣٩ ... كنت
ايامها شابا فقيرا .. فقد اخاه في الحرب .. اما الآن ..
فانت تتحدث عن الضحايا باللايين دون ان يهتز فيك عرق ..
لقد تغيرت كثيرا يا بول .. حتى اصحابك تغيروا ... كنت
تصاحب العمال والفقراء قبل الحرب الماضية .. وهسؤلاء
الناس هم الذين حملوك الى البرلمان ... ثم الى الوزارة ...
ولكنك الآن تصاحب امثال السيد ولفريد .. تاجر السلاح ..

بــول ـ ( مقاطعا ) لا تقحمي اصدقائي في الحديث . . !

مدام روير \_ ( محتدة ) انت تعرف انني لا احب اصدقاءك هؤلاء ... انهم غيروك يا بول .. وخصوصا هذا السيد ولفريد ... ان نظراته تبعث الرعشة في بدني . . حتى في ساقى المتتين . .! بيول \_ قلت لك لا شأن لاصدقائي بالوضوع . . لادخل لهم في سياستي کوزیر ..!

مدام روبير \_ اواثق انت مما تقول . . ؟

بـــول ـ ( مرتبكا ) ان .. انني لا .. انهم غير .. انني أومن بــان سيطرة الرجل الابيض مهددة بالزوال .. وينبغي عليه ان يحتفظ بها .. حتى ولو خاض حربا عالمية ..!

مدام روبير - ولماذا يحتفظ بالسيطرة يا بول ..٠. الا يمكن أن يعيش مع بقية الناس في اخاء وسلام .. ؟!

بـــول ـ اخاء وسلام ..؟.. والبترول .. والمطاط .. والاسواق ..؟.. ( يشير الى المدفأة المطفأة ) أرأيت ما ادت اليه سسيطرة ناصر على قنال السويس ..؟!

مدام روبير - ناصر لم يغلق القناة يا بول في وجه الرجل الابيض . . قال له استعمل القناة كما تشاء .. ولكن لا تسليها منى .. فهي قناتي ... وفي ارضي ... وانا الذي حفرتها !..

بــول \_ ( في حقد ) قناته .. ؟! . . مها أسفت له كثيرا أن الحلفاء قبلوا الانسحاب . . كان يجب ان يقاتلوا حتى النهاية . . ولو أشعلوا الحرب الثالثة ..!

مدام روبير ـ الحرب شيء مخيف يا بول ..! انك لا تدرك حقيقتها .. الالم الذي احسسته عندما فقدت اخاك روبرت في الحسرب الاولى لا يمكنك أن تتصوره .. وأنت نفسك ... عندمـا أخلك الجسستابو في الحرب الثانية .. واعتقلوك ثلاثة شهور . . أتدرك ما كنت اعانيه انا . . . وكريستين زوجتك . . في ليالي الشبتاء الموحشة ... وحدنا ..؟

بــول ـ ولكن كل هذا انتهى الآن ..!.. حزنك على روبرت تلاشي .. وانا عدت اليك والى كريستين . . والدمار الذي نزل بالبلاد قد تحول الى ازدهار .. مدننا شيدناها .. مصانعنا ... بنيناها ... حقولنا ... زرعناها .. وعاد كل شيء خيرا مما كان .. وهذا ما سيحدث ايضا بعد الحرب الثالثة ..!

مدام روبير \_ اذا كنت ستبني ما تهدم . . واذا كنت لا تعبأ بالارواح التي ستفنى .. فماذا ستفعل في النفوس التي ستفسد .. وفي المثل العليا التي ستدمر ..؟.. ان الحرب تدمر كل شيء نبيل في النفس الانسانية يا بول ..!!

بــول \_ كل شيء نبيل . . ؟ لست ادري من أين جئت بهذا الكــلام ؟ على أي حال .. ( يخبط الكتب بقبضة يده في انفعال وحماس ) لو انني كنت مكان الانجليز والفرنسيين .. فاننسي ساقاتل .. ساقاتل ... سأقا .. ( تنطلق صفارات الانذار..

... يقطع كلامه . ينته جورج في ذعر ) ...

بسبول ـ ما .. معنى هذا ..؟

جـورج ـ ( في فزع ) غارة جوية يا سيدي ..!

بــول \_ ( يقف في انفعال ) والذا .. ؟ . . لسنا في حرب ..!

مدام روبير ــ ( في ذهول ) من يدري ..؟

بول \_ ( في اضطراب ) كنت مع السنفير الانجليزي منذ ساعة . . ولم يكن

هناك ما يشير إلى احتمال الحرب ..!

جمورج مان الحرب تقوم يا سيدي عندما لا يتوقعها احد ..! مدام روبي \_ ما دامت هناك شرارة .. فليس ثمة ما يمنع من اندلاع الحريق ...!

(ترتفع أصوات لفط وضجيج يدل على تجمهر الناس في الشارع) جورج \_ والشرارة في السويس يا سيدي ..!

مدام روبي \_ ( تشير لجورج فيدفع مقعدها الى جوار النافذة ، تزييح الستار) انظر يا بول ... هذا هو الشعب.. العمال. الفقراء كلهم في الشارع .. وكلهم في فزع .. لماذا يرغمون على الحرب؟ ... ماذا فعل لهم ناصر حتى يحاربوه .... لا احد يريد الحرب !...

بسول \_ ( في قلق) على اي حال .. لم تقم الحرب بعد .. انا وائسق من ذلك ...

( يدخل كبير الخدم مصفر الوجه )

كبير الخدم \_ سيدي ... سيدي .. اعلنت الحرب .. والاعداء هاجموا البلاد ...

بــول ـ ( في غضب ) من اين جئت بهذه الاخبار ..؟

كبر الخدم \_ كل الناس تقول ذلك يا سيدي ..

بــول ـ ابدا... هذا كذب .. لم تعلن الحرب ..

كبير الخدم \_ لقد اشتعلت دون اعلان .. كما فعل الانجليز في السويس الناس تقول ذلك يا سيدي . . ( يخرج مضطربا )

بـــول ـ يا للاحمق الجبان ..!

مدام روبير \_ ( في شرود ) بل يا للانسان الذي لا يحب ان يموت ..!! أنطوان \_ ( يدخل صائحا ) الرجل الذري يا ابي ..!.. اعلن الحرب ..! .. الحرب يا ابي ..!

سيول \_ ( في حدة ) من قال لك هذا .. ؟ . . لا تسمع الى هذا الكلام الفارغ ... لا تخف شيئا ..!

( يسمع صوت مدافع . . يكف الوزير عن الكلام ويفغر فاه في ذعر ) ..

جـورج ـ أتسمع يا سيدي . ؟ . . مدافع . . !!

بول \_ نعم .. انها مدافع ..!.. ولكن .. ما معنى هذا ...؟.. احقا قامت الحرب ؟! ... غير معقول ..! ( يعود كبير الخدم وقد ازداد فزعا )

كبير الخدم \_ اسمعت المدافع يا سيدي .. انها مدافع ميدان .. ان جيوش الاعداء اقتربت من العاصمة ..! ( يخرج في اضطراب، ويسود الفزع ، جورج يتحرك الى النافذة ثم يرتد الى الباب ، مدام روبي تدفع عجلات المقعد بيديها ، بول يسرع الى التلفون ... يرفع السماعة ويدير رقما)

بــول \_ هللو ..!.. ( لنفسه ) مستحيل ان يكون هذا صحيحا ..! ( في التلفون ) ... هللو ..!.. ( يضع السماعة )

مدام روبير ـ للذا تركت التليفون ..؟.. اسأل قيادة الجيش ..!. هل الخط مشنفول ..؟

بـــول ــ ( يرفع السماعة ثانية )لست ادري . . ( يدير رقما ) كان يجب ان يتصلوا . . هللو . . هللو . . هذا عجيب حقا . . ! . . التليفون لا يعمل ..! ( يضع السماعة ... ثم يعود ليرفعها ) ... ماذا دهاه ...

جورج - لا بد أن الاعداء دمروا الخطوط التليفونية يا سيدى ...

( بول يلقي السماعة في رعب ... يسمع صوت طائرة ... يعسمت الجميع ثم يندفع الجميع في الكلام في وقت واحدا ..)

بسول - يالله .. ما هذا ..؟ .. طائرة ..؟!

جورج ـ ( في فزع ) طائرة يا سيدي . . طائرة . . ؟ . . انها مصيبة . . ! أنطوان \_ ( يصرخ ) ابي . . ! . . ابي . . ما هذا . . ؟ . . لماذا يخساف الناس الرجل الذري هكذا ..!

مدام روبير ـ لا امل . . لا فائدة . . لقد انتهى كل شيء . . . ملايين الناس سوف . . .

بـــول - ( صادخا في شراسة ) ، اسكتوا .. اسكتوا جميعا ... الا تستطيعون أن تكفوا عن الكلام لحظة ..؟ أريد أن استمع ( يسود صمت مفاجيء . . يظهر صوت الطائرة بوضوح ) طائرة واحدة تقوم بغارة .. شيء غريب .. ( صراخ الجماهير في الشارع كانهم اصيبوا بالجنون ، يدخل كبير الخدم في رعب) كبير الخدم ـ سيدي . . سيدي . . ستلقى الطائرة قنبلة ذريـة ! . .

( يخرج في سرعة ) بـــول ـ هذا ما كنت اخشاه ..!.. طائرة واحدة تقوم بغارة .. فلا بد

انها غارة ذرية ..!!

انطوان ـ ( يجري خارجا ) الرجل الذرى قادم .. ؟ . . سأحضر مسدس الاشعة ..!

( الفزع يتملك الجميع ، جورج يتشبث بمقعد مدام روبير . بول يحاول ان يفتح درجا ، ولكن ارتجاف يده يحول دون ذلك)

بــول ـ لا بد من الهرب . . ! . . نعم . . الهرب . . ! . . فلو قبضوا على . . ( يقرع الجرس بشدة .. يكرر ذلك عدة مرات في عصبية شديدة . يدخل كبير الخدم في ملابس الخروج)

بسول - ما هذا ..؟ الا تسمع ؟

كبير الخدم \_ ليس في المنزل غيري يا سيدي . . الجميع هربوا . . وانا ايضا خارج . . آسف يا سيدي ولكن يجب ان اكون في بيتي مع اولادي .. لا بد ان لويس مات من الخوف .. وداعـا يا سيدي ... ( يخرج )

بسول ماذا .. ؟ .. أهرب الجميع .. ؟

مدام روبير \_ وتركوك وحدك ..!.. شيء طبيعي .. انها الحرب يا بول ... وينبغي ان يسعى كل فرد لخلاص نفسه ...!

بـــول ـ ( لجورج في انفعال ) اذهب الى السائق . . ليستعد لرحلة طويلة عبر الحدود في خلال دقائق ..!

( يخرج جورج . يتمكن من فتح الدرج . يخرج أوراقا بيسد مرتجفة ويحملها الى المدفأة ليشمل فيها الناد . يكرر هـــدا العمــل خـلال الحوار التالي ):

مدام روبير \_ هي الحرب اذن . . ؟! هذا ما كنت تسعى اليه يا بـول . . الحرب ... لقد جاءتك كما اشتهيت .. فاسعد بها .. تمتع بالمذابح التي ستنتشر في كل مكان .. اشبع نهمك من انهار الدماء التي ستجري لتصب في محيط الفناء الذي لا قرار له ... املاً عينيك بمنظر الجدران المتهاوية على اجساد الاطفال ... والسقوف المنهارة فوق الشيوخ والعجائز ..!.. افرح يا بول .. فلن ترى بعد اليوم الا السنة من النيران تشب في كل مكان ، وسحيا من الدخان تنعقد فوق كل مدينة ..!..

لن تسير الا في خراب .. خراب في بلد ... ودمار في كل ركين وفناء يرفرف على الجميع ..!!.. وكل ذلك في سبيل سيادة الرجل الابيض ... ( تدفع عجلات مقعدها الى جوار النافذة ) انظر يا بول الى الشارع .. هذه الجماهير التي تصرخ .. انها كالخراف تساق الى الجـزار . . هي خراف فعلا . . لولا انها تعرف مصرها .. وان كانت لا تعرف لماذا تساق اليه ..!.. انها لا تصدق انكم تريدون تحويل دمائها الى بتــــرول ، واجسادها الى مطاط ..!!.. عفا الله عنك يا بول .. وان كنت لا اظن ان جريمتك مما يمكن ان يعفو الله عنه ..! ( بول لا يجيب .. كأنه لا يسمع .. منهمك في احراق الاوراق . . يدخل جورج )

جورج \_ سيدي . . السائق هرب هو الآخر . .!

بسسول - ( في ذعر ) هرب ..٠!٠.٠ وهل في السيارة بنزين كاف .؟ جورج ـ لا ادري يا سيدي . .

بـــول ـ لا تدري . . لا تدري . . كل شيء ينبغي ان افعله بنفسي اذن ..!.. هذا فظيع ...! (يهم بالخروج)

مدام روبير ـ جورج يستطيع ان يقود السيارة يا بول ..! بـــول ـ جورج سيبقى هنا ..!

مدام روبير ـ يبقى هنا ؟ . . انني لا استغنى عنه لحظة . . !

بــول ـ وانت ستبقين ايضا ( ينظر الى ساقيها المشلولتين ) انك لن تستطيعي القيام بهذه الرحلة الخطرة ..!

مدام روبي ـ اهي اخطر من التعرض للقنبلة الذرية ..؟

بــول ـ ( يتجه نحو الباب ) لا ادري . . ربما لا تكون هناك قنابل ذرية ! فما داموا استولوا على البلاد فلماذا يبيدونها ..٠٠٠ على اي حال ... في استطاعة جورج ان يذهب بك الى مخبأ ... فالوقت اضيق من ان تتمكني فيه من الفرار .. ولا استطيع انتظارك ( يخرج .. مدام روبي تشبيعه بنظرة الم صامتة ) .

مدام روبير \_ ( بعد لحظة ) هذا أول شيء نبيل تدمره الحرب في نفسك يا بول ...!

جسورج - سيدتي . . اعرف مخبأ في الضواحي . . ربما كان بعيدا عن القذائف ..!

مدام روبي \_ في الضواحي ..؟.. وكيف اذهب اليه بغير سيارة! ( تشبير الى ساقيها)

جـورج ـ استطيع ان احملك يا سيدتي . . ما زال في ذراعي قوة . . ! مدام روبي \_ ( تبتسم في مرادة ) شكرا يا جورج .. شكرا .. اذا جاءت الحرب فانها تحرقنا في اي مكان .. سأنتظرهـا في غرفتي.. وعلى فراشي.. فهذا افضل.. خذني الى هناك.. ( يتقدم جورج ليدفع مقعدها .. ترى المجلة ملقاة على الارض )

مدام روبیر \_ انتظر یا جورج .. دعنی اری صورة ناصر .. ربما للمرة الاخرة ( يناولها المجلة ، فتتطلع الى الصورة ) ايها الرجل الملون .. لقد اخفقت جهودك لانقاذ الرجل الابيض من نفسه ... لقد انتصر عليك ابني ... واصحابه .. ولكنك فعلت كل ما يمكنك في سبيلنا .. ربما لانك لست ابيض .٠٠٠٠ فليكافئك الله .!

( تضع المجلة على المكتب . يخرجان . تدخل كريستـــين وولفريد على عجل ، يسمع صراخ الجماهير من الخارج ) .

- كريستين ـ هذا شيء رهيب يا ولفريد . . لا استطيع أن اصدق أن الحرب
- ولفسريد ( يبتسم وعيناه تتألقان ) ولماذا يا كريستين .. ؟ . . الحسرب شيء جميل . . رائع . .!
- كريستين لا تقل هذا ...!.. فالحرب الثالثة هي حرب الخسراب الشامل ..!
  - ولفريد بل هي حرب الثراء . . حرب الذهب .!
    - كريستين ـ ولكن يا ولفريد ..!
- ولفريه ( في حماس عصبي ) ليس هذا وقت المناقشة . . سنتناقش كما تحبين في طائرتي . . بعد نصف ساعة . . لا تتأخري . .! كريستين ـ وبول ٠٠٠ إ.٠.
- ولفريد ـ ليس عندي الا مقعدان . . . انت وهو . . او انت وانطوان .! . . ولكن بول يستطيع ان يدبر طريقة للفراد .. لن يعدم وسيلة .. تعالى انت وانطون ... سأنتظركما في المطار بعد ثلاثين دقيقة ..!.. هه ..؟!.. الى اللقاء .! ( يخرج )
  - كريستين ـ ( في شرود ) الى اللقاء يا ولفريد .!
- ( يعود الصراخ ... يدخل بول محمر الوجه يتصبب عرقا ) بـــول - كريستين .. انت هنا ..؟.. حمدالله .. لقد خشيت الا تتمكن من العودة ..!
  - كريستين ـ لقد عدت مع ولفريد .. جاء بي الى هنا ..!
- بسول \_ ( مفكرا ) ولفريد .!.. ولفريد ..!.. كيف غاب عن بالي ..؟ .. طائرته انها السبيل الوحيد ..
  - ( يسرع الى التلفون في لهفة ثم يقف كانما تذكر شيئا )
- بسول اوه .. نسبت ان الاعداء قطعوا الخطوط التليفونية .. على اي حال . . ان سيارتي سريعة . . سأضطر ان اقودها بنفسي ... ولكننى سألحق به .. لا بد أنه ذهب ألى الماار رأسا ليهرب ١٠٠!
- كريستين فعلا ..! انه ذهب الى المطار .. وعرض على ان نفر .. معه ... ولكن الطائرة لن تتسع لنا جميعا .. انت .. وانطوان ... ومدام روبير .. وانا ...!
  - بسسول ـ مدام روبير سنتركها هنا ...
  - كريستين ـ ( في دهشة ) تتركها .. ؟ . بين ايدي الاعداء .. ؟!!
- بـــول \_ وماذا سيفعلون بها .. ؟ . . انها سيدة مقعدة . . ليس لهم
  - كريستين \_ ( تقاطعه في استنكار ) ولكنها امك ..!!
- بـــول \_ انا اعلم انها امي .. ولكن أترين الوقت مناسبا لمثل هـذه العواطف ..!!.. ( يهز كتفيه ) انها الحرب يا كريستين .
- كريستين ( تطيل النظر اليه ثم تقلب شفتيها في اشمئزاز ) حسن .. انت وشأنك ..! انها امك انت على كل حال .!.. ولكـن الطائرة لن تتسبع لنا .. حتى لو تركنا .. انها ذات ثلاثة مقاعد ... و..
- بـــول (يقاطعها في لهفة) ونحن ثلاثة .. انت .. انطوان .. أنا ..! كريستين ـ ونسيت ولفريد .. ينبغي ان تعطيه مقعدا .. ( بسخرية ) فهو الذي سيقود الطائرة .. اليس كذلك ..!

(ينطلق صوت مدافع قوية بعض الشيء .. ويرنفع صــراخ

بسبول \_ اذن ... ما الحل ..؟.. ما الحل ..؟

- قامت بهذه الوحشبية ..!
- الجماهي في الشارع .. بول ينتابه فزع شديد ) بــول ـ ( في شبه صراخ ) ما العمل يا كريستين .. ؟ . . لم يعد هناك وقت طويل ..!
- كريستين ـ ما هذا الذعر الذي انتابك فجأة.. ألم تشترك في حرب قبل الآن ..! `
- بـــول ـ ولكن هذه حرب ذرية ..!.. انها هلاك محتم ..!.. ينبغى ان تسرع الى ولفريد قبل ان يهرب بالطائرة ..!
- كريستين \_ ( تعيد النظر اليه وهي تقلب شفتيها ) لا احب ان تتعلق كثيرا بأمل الفرار مع ولفريد .. يا بول ..
  - ــول ـ (في ذعر) ولماذا بالله .. ؟!
- كريستين \_ لان في الطائرة مقعدين فقط .. ونحن ثلاثة .. اليس كذلك.؟ ينبغي أن يبقى أحدنا هنا . . واظن أنك أنت الذي ستبقى
  - بــول ـ ( في جنون ) أنا ابقى هنا ..؟ هل جننت يا كريستين ؟!
- كريستين لديك السيارة .. ألم تقل انها سريعة ؟! تستطيع ان تعبر بها الحدود ..!
- بــول ( يصرخ ) أن هذه الفرصة ضئيلة . . فالاعداء يعرفون وجهى مهما تنكرت . . انهم يشمون رائحتي من بعيد . . أتدركين ما سيصيبني لو قبضوا على ٠٠٠!!
  - كريستين ـ وماذا سيصيبك ٠٠٠ ستكون أسير حرب ١٠٠
- بــول ( في فزع شديد ) سأشنق . . سأشنق يا بلهاء . .! انني مجرم حرب . . في نظرهم . . أنسيت خطبتي في هيئه الامم منذ اسبوعين ؟ . . كنت ادعو لاشعال حرب ثالثة للسيطرة على قنال السويس!! ألم تعرفي ما وصفني به وزير خارجيتهم؟ قال انني جاهل .. ومتعصب .. واستعماري ..! لقد هددني أتسمعين ؟ لقد هددني بالشنق اذا قامت الحرب .. ألم يقل ان الذين يدعون للحرب سيكونون اول ضحاياها .. ؟! ألم تقسرأي . . . .
- كريستين ـ ( مقاطعة ) وماذا تريد من وراء هذا كله ..؟ اتريد ان تفـ بالطائرة مع ولفريد ؟ أليس كذلك ؟! ومن الذي قررت ان تتركه هنا ليتلقى القنبلة الذرية مع امك .. أنا أم انطوان ؟! بسول - ( يتجول في انفعال عنيف ) لا استطيع ان اقرر . . ينبغى أن أهرب انا .. فلا بــد ان يبقى احدكما .. أنت .. أو

انطــوان ..!

- ( صوت الطائرة يقترب . . ويرتفع صراخ الجماهير في الشارع يدنو بول من كريستين ويمسك بيديها في ذعر )
- بــول ـ كريستين ..! حبيبتي .. ان انطوان صغير .. طفل .. لا يستطيع أن يعيش من غيري . . لا بد أن يأتي معي . . !
- كريستين \_ (صائحة) وابقى انا ؟ أليس كذلك ؟ (تجذب يديها منبين يديه)
- بــول ـ أنت تستطيعين التصرف . . لديك السيارة . . يمكنك الفرار بها .. ولن يمنعوك .. لن يمنعوا المرأة ..! ولكن انطوان طفل . . ! أتفهمين ؟! انه ابني . . وابنك ايضا ؟! الست امه؟! أترضين أن يبقى هنا للهـــلاك ؟!
- كريستين ـ ولماذا يبقى هنا ..؟ سآخذه معى! سيركب معى الطائرة .. وانت الذي ستبقى هنا .. !! ( تجلس الى الاريكة في تحد ) بــول ـ ( يجلس الى جوارها في تلطف ) اسمعي يا كريستين .. لا
- تعقدي الموقف . . انك تدركين الخطر الذي اتعرض له . .

- أليس كذلك ..؟ قولي انك تدركينه! ان فراري امسر ضروري.. ضروري لقضيتنا المستركة.. قضية الديموقراطية!! كريستين ـ ( تدفعه عنها في عنف ) لا تقحم الديموقراطية في المشكلة .. انها قضية رقبتك .. لا شأن للديموقراطية بقطعها ..! ( يعود صوت المدافع اقوى مما كان . يشتد صراخ الجماهي يفقد بول السيطرة على أعصابه )
- بسول ( ثائرا ) أهذا وقت المناقشات السياسية ..؟! ان حبسل المشنقة يكاد يلتف بعنقي يا امرأة ..! أتفهمين ؟! سستبقين هنا وسأذهب انا وانطوان ..!
- ( تطرق كريستين في صمت . بول يمضي في ثورته )
  بـــول ــ لا تحسبي انني على استعداد لفقد عنقي كي اهيء لكفرصة
  النجاة . . ان حياتي امر جوهري للمثل العليا التي نحارب من
  كريستين ــ ( ترفع رأسها في تحد ) لا تتحدث عن المثل العليا يا بول . .
  فليس هذا بالوقت الملائم لمناقشتها . . ! هناك شيء واحــد
  ينبغي ان تعرفه . . وهو ان ولفريد لن يسمح لك بركــوب
  الطائرة . . انه ينتظرني انا . . !
- بسول انت واهمة .. انه سيرحب بي .. فعندي له مشروعات كثيرة اثناء الحرب .. سأجلب له اللايين ..! ساهىء ..
- كريستين ـ ( مقاطعة ) ولفريد لا يفكر في مشروعات الان . . انه يفكر في شيء واجد فقط . . في انا . . ؟! انه يحبني . . انهيريدني اتفهم ؟! . . لقد اتفقنا معا على الفرار منك . .
  - ( ينطلق مدفع قوي ويعلو صراخ الجماهير في الشارع ).
- بسول ( في ثورة ) تحبينه ..؟ ما هذا العبث ؟! اتظنين اني على استعداد لاثير مشكلة عشيق لزوجتي .؟! تريدين الفرار معه؟! حسن اذهبي الى الجحيم .. ولكن .. لا تحرميني مقعدي في الطسائرة ..!
- كريستين ــ ( في ذهول ) مقعدك في الطأثرة .. ؟! ( تطرق في الم ) بـــول ــ نعم .. انه اثمن شيء لدي في هذه اللحظة.. ألا تريسن انه يساوي عنقي هذه ؟
  - كريستين ـ ولكن ..!
- بـــول ــ عليك الان ان تختاري .. اما ان اذهب الى المطار مع انطوان وتبقين انت هنا .. واما ان ..
- كريستين ــ ( تقاطعه في فزع شديد ) تقتلني ؟! مستحيل ..هذا فظيع ! ( تفطي وجهها بكفيها في يأس )
- بسول فعلا .. انا معك في ان هذا فظيع .. لكن .. أي شسيء الان غير فظيع !! انها الحرب يا كريستين !!
  - ( يطرق الباب طرقة واحدة ثم يدخل جورج على عجل ) . و ـ ســدى . . ! ( د ي السيدي مصوباً نحو سيدته فيذها،
- جـورج ـ سـيدي ..! (يري السندس مصوبا نحو سيدته فيذهل ). بــول ـ ماذا ؟ ماذا تريد ؟ تكلم!
- جـورج ـ ( ينقل بصره بينهما لحظة ) سيدي . . جاء رسول من قبل الكونت ميشيل بهذا الخطاب الماجل . .

- بسول كونت ميشيل؟ وماذا يريد في هذه الظروف؟.. هات ..

  ( يأخذ الخطاب ويفتحه بأسنانه دون ان يترك المسدس . جسورج واقف) . اذهب انت .. لماذا تقف هكذا؟ ( يخرج جورج .. بول يخرج الخطاب ويبدأ في القراءة ) عزيزي بول .. حاولت مخاطبتك تليفونيا دون جدوى .. طائرتي الخاصة تحت تصرفك في المطار خلال ربع ساعة .. لـدي مقعدان .. ( يصبح في فرح ) شكرا لله .. ( يضع المسدس على المكتب ويصبح في زوجته في انفعال ) أرأيت؟ لست في حاجسة الان الى طائرة عشيقك! ( يصبح ) انطوان .. انطوان .. انطوان !
  - انطسوان ـ نعم يا ابي ١٠٠ هل وصل الرجل الدي ؟!
- بسول لا يا حبيبي .. اذهب وارتد ملابسك بسرعة .. لتسافر معي! الطبوان لا اربد السفر الان يا ابي .. ان الرجل الذري قادم .. وسأنتظره هنا ..!
- بسول ـ اذهب وارتد ملابسك كما قلت لك .. اذهب .. ساخدك الى الرجل النري ..
- انطـوان ــ ( في فرح ) حقا يا ابي ؟! حالا . . ( يخرج جاريا ) . . كريستين ــ ( ترفع رأسها وتطيل النظر الى بول في حقــد ) بـول !. .
  - بــول \_ ماذا ؟ أما زلت هنا ؟ لاذا لم تلحقي بعشيقك ؟!
  - كريستين ـ انطوان لن يسافر معك ! سيصحبني انا ..! ســول ـ انك تطلب الستحمار (صوت الطائرة بظهر بوضوح) أس
- بـــول ـ انك تطلبين المستحيل ( صوت الطائرة يظهر بوضوح ) أسرع يا انطـوان .. ليس لدي وقت ..!
  - كريستين ـ ( في عزم ) الك لا تستطيع ان تاخذ انطوان ..!
    - بــول ـ ( في برود ) ولم ؟!
- كريستين ــ لانه ابني انا وليس ابنك انت .. انه ابني .. وابن ولفريد! ( صوت مدفع قوي . بول يحدق اليها في ذهول ) .
  - بــول \_ ماذا ؟ يا حمقاء .. يا كاذبة .. ماذا تقولين ؟
- كريستين \_ أقول انك مخدوع في انطوان .. لقد عشت في خديعة منذ اثني عشر عاما .. وكنت اود الا تعرف هذه الحقيقة .. كنت واثقة انها ستحطمك .. فأخفيتها عنك طول هذه السنوات .. ولكننى اقولها الان .. انطوان ليس ابنك !
  - بــول \_ كذب ..! كذب ..! انك تكذبين ..!
  - كريستين \_ انت تفالط نفسك وتعلم انني لا اكلب ..!
  - بــول ـ مستحيل ان اصدق هذا ..! انطوان ليس ابني ؟!!
  - كريستين ـ نعم انه ابن ولفريد . . وليس لك أي حق فيه . .
  - بـــول ــ ( ينهار على الاريكة في ذهول ) هذا فظيع .. ؟! فظيع !..
- كريستين ــ ( في شماتة ) وأي شيء في هذه الظروف غير فظيع !؟ . . انها الحرب يا بول !!
- بسول \_ ( يخاطب نفسه ) وكيف حدث هذا ؟! كيف خدعت اثني عشر عاما ؟ انني لم اعرف ولفريد الا منذ سنة واحدة بينما كنت آوي ابنه في بيتي قبل ذلك احد عشر عاما ؟..
- ( يصرخ في انفعال ) .. ايتها الحية .. متى كان ذلــك ؟! كيف حـنث ؟..
- كريستين ـ ( تنظر اليه في شماتة ، ثم تتطلع الى الافق البعيد ) ذات ليلة من ليالي ديسمبر سنة }١٩٤ .. تحت المطر .. وتحت \_ التتمة على الصفحة ١٠٩ ـ

## المونان (الموسين)!

صغيرتي . . صغيرتي همومك الثقال ترهبها . . ترهبها . . كواهل الجبال! صغيرتي لا تجزعي! أنت انعكاس عالم . . ممزع . . ممزع! لم تبتدعه ريشة خلاقة . . لم تبدع ما ذنبها . . ما ذنبها . . زنبقة لم تمرع قد زرعت في تربة جديبة . . لم تزرع فغمغمت اههناك ؟ عالم" منغيرما هموم مزرعة الزهور . . والطيـــور . . ( والنجوم ! . .

وتورق الحياة في الصخور . . كالكروم قلت أجل ... من غير ما هموم وشرقنا القديم . . في غد يكونه وتستحم بالسنا جباله . . حزونه ويحتويك قلبه . . وانت تحتوينه ولا مدامع سوى الغمام . . تبصرينه يروى اخضرار الارض ٠٠ تــروى زهرها عيونه

فداعيت غابة شعر حالك الظلام وبعثرته فوقا . . مظلتي عمام وحيدها . . المسه كمقلعي رخام لكنما الحياة .. في عروقه زحام !! تسر لى حكاية . . من غير ما ختام لذيذة . . لذيذة من غير ما ختام لكنها . . دامية السطور حكاية الضياع في مجاهل الهجير وكانت السماء مثل رائق البللور انحسرت عن وجهها . . براقع الديجور واذانت في سطحنا دبوك وجاويت اصداءها في حيننا دبوك وغادرت بيتىفى تكتم لا تحدثي ٠٠٠ لا تحدثي همهمة في السلم فبيتنا آذانه لم ترحم ..! صغيرتي الوداع . . يا صغيرتي الوداع سنلتقى ونلتقى كل مساء في ضمير الغسق

محى الدين فارس عضو رابطة الفنانين السودانيين بالقاهرة

وربما في رحلة الحياة يا صغيرتي

سنلتقى معا . . معا . . سنلتقى !!

﴿ أعرفه ، أن يبست حلوقه كالسنبل ( مُدُهل !!

( جزائر الدماء } اعرفه . . يعرفني . . ليل الشــتاء ( الأليكل!

فغمغمت . . وصوتها 'نعومة' الحرير ما هذه الاوراق ملقاة ٠٠٠ على السرير «منكوشة» في الارض .. والحصير!! في جو له المثير ..!

وسكنت حمامة في وكرى الصغير لا تسعلي ٠٠٠

فبيتنا آذانه لم تغفل.

ربجدار حاقد . . يحكى الذي لم نفعل! تدثری . . تدثری . . أنفاس قلبی ( المشعل . . .

فالريح ... لبوة الدجى .. تعول ( . ۰۰ ثم تهجع ً

تضج ٠٠ في عروقها ٠٠ رغائب" ٠٠ ما (تشبعٌ!!

وبعد طوفتين في بحيرة السراب التصقت بي ٠٠ يا لها ٠٠ رجفــة انسانين عادا..

وغمغمت حياتي اغتراب

هنيهة . . وانسرق الصباح منن قوامها النضير

وأغرورقت عيونها في عالم مثير كأنما تبحث في حقائب الزمان عن سطور دفينة . . دفينة في عتمة القبور وغمغمت: حياتي ٠٠ اغتراب

ظل سؤال حائر . . من غير ما جواب وغمغمت: قد بعت للرياح كل شي وهآنا . . أبيع للرياح كل شيء . . !! فقلت في ذهول . . .

وغصة في حلقي اليبيس . . لا تزول!!

سألتها والشِمس في مفارق السماء \ . . مواقدي . . لاهبة . . كأنها غريزة" حمراء . . من أنت ؟ يا سارقة الالوان، والضياء { وراح يستجدي البقايا . . في نشيج يا أنت . .! يا صالبة الاصيل في

> ۸ تلفئتی ۱۰۰!! تقيأتك شفة الدروب الى شفاه الليل والغروب ورحلة الضياع في مجاهل المساء عيناك \_ خادمان . . طيعان . . . عبدان . . قائمان . . راکعان تجيب قبل الهمس والنداء يا منحا تباع للهواء . . !!

٠٠ تلفئتي! سنلتقى ٠٠

في غابة الظل الكثيف . . نلتقي الله \_ الا تذكري موعدنا . . في ( الغسسق

وأومأت . . سنلتقى !! قنینتی ملای .. ومصباحی ...

( جناح الشفق ٠٠٠ لا تسعلي ٠٠٠ ومخدعي ٠٠ غيينمة ٠٠٠ نائية في

( الأُ فق ٠٠٠

نافذتی عین . . فلا تخشی حدیث ( الربح بين الطرق / بعد يقظة التراب!

وموقدي . . يقظان . . مثلى مثل أ ( قلبي القلـــق

عیناه لم تنطبق ..!! وفي المساء اقبلت تطرق باب الظل

( في حياء وتنفث الجحيم في ثلاجة الشتاء ◊ تفضئلي٠٠٠!

أرائكي . . ما 'نسبجت بالمخمل . . وبيتي الحقير .. في ذؤابة البيوت ﴿ وَنَافِذَاتِي فُوقِهَا الْحَرِيرِ ۚ لِمَا يُسَـَّدُنُكُ 🗴 لكنما هذا ألشتاء لى صديق و يصطلى!!

809 80

# صَرِّبِ العِسْرِي البُومِ بفيها لدكورشكري فيصل

انا هنا أواجه « هذا » العالم بضفتيه . . ان بيني وبين ســـطح الارض ، بيني وبين الهواء النقي وبيني وبسين الشمس التي تحجبها غيوم آذار هذه السلالم التي انزلقت بها الى « المترو » ، ومع ذلك فان صوتا ناعبا من هنا وصوتا اعجف من هناك يرن في اذني وفي آذان كل هؤلاء الساعين، الرائحين والقادمين ، يقول : انتبه . . انت في المحطة الثانية في القطاع الشرقي او في القطاع الفربي .

#### \*\*\*

وانفلت من رفقتي افكر: ما الذي يفصل بين الشرق وبين الغرب . . . لقد جئت هنا ، الى برلين ، من مدينتي الوادعة ، الحالمة ، المفكرة التي تحيا بطبيعتها وناسها وحركتها حياة الجامعة . . لكأنها هي الجامعة أناة وهدوءا ، ونظاما وطمأنينة ، واتساع أفق وانتثار حواش . . جئت من هذه القرية - المدينة البعيدة وفي نفسى أن أشهد كيف يقف « انسان » الغرب لانسان الشرق ، وكيف تقسف « فلسفة » الشرق لـ « فلسفة » الغرب . . كيف يصرخ اولئك وهؤلاء ، بعضهم في وجه بعض ، ان لا . . في كـــل لحظة ، وفي كل موضوع . . وينسبون الانسبان الانسبان الذي ليس بشرق ولا غرب ، ويتنكرون للانسانية الانسانية التي ليسمت كذلك شرقا ولا غربا ؛ يتنكرون لهذا الانسمان الذي وهبهم جميعا ، هو . . من الاسود الفاحم في غيابات افريقيا الى الابيض الناصع في مناطق القطب ، وهبهم هو معنى وجودهم . . وينسون الانسانية التي منحتهم قيمة فلسفتهم ومثلهم ... ويفعلون ذلك كله باسم الانسان نفسه والانسانية ذاتها .

ولكني لم استطع ان أشهد شيئًا . . لقد فتحت عيني وقلبي . . . اطلقت كل قدرة امتلكها . . ولكني لم اجد شيئًا من هذا الذي يستطيع «حده» من غير قوة قاهرة او سلطان حاكم ، ان يفصل بين الشرق والغرب . . بلى . . لقد وجدت كثرة من المظاهر والاشكال ، وصافحت عيني كثرة مسن الخطوط والالوان، كانتهنالك غيرها هنا، وكانت هنا غيرها هناك . . ولكني لم اعثر على حقيقة واحدة تقول لي في ابانة جريئة وحق واضح : هأنذا . . انا الحبد الفاصل بين الشرق والغرب

ومررت بكل الذي يمر به الناس من ظاهرات التحدي او التميز ... استبدلت بالنقد نقدا ، وبالطريق طريقا ، وباسم الدولة اسما آخر لدولة ثانية ، وشهدت العلم هناك

ينقلب علما اخر هنا ، وبدت لي انماط من البناء في هـذه الوجهة وأنماط اخرى من البناء في الوجهة الثانية . ولكني ظللت دائما ارى الخرائب هي الخرائب ، والبناء هو البناء . ظللت دائما ارى السماء هي السماء ، والطريق هو الطريق وان اختلفت عليه التسمية ، والناس هم الناس: الاطفال هم الاطفال ، والشيوخ هم الشيوخ ، والارامل والصبايا هن هن من والضمير القلق هو الضمير القلق الذي يلوب في الاعماق ، ويتبدى على الوجوه ظلا خفيفا كانما يتساءل في صمت سمعته في كل لحظة وعلى كل وجه: وما هو هذا الذي يفصل بين الشرق والغرب ؟

#### \*\*\*

وما كنت شككت لحظة حين بدت لي برلين في ان هنا كل مظاهر القوة تقف تتبادل العرض حينا والتحدى حينا ويسترق افرادها العاديون التحية الخافتة المرتجفة في اقل الاحايين . . ولقد سمعت هذا التحدي دعاية وكلاما سكوه في آذاننا . . هنا وهناك . . في حديث من هذا الذي لقيني هنا قبل أن أجوز ألى « الشرق » وفي حديث من هذا الذي لقيني هناك قبل أن أجوز إلى الغرب . . وانتفخت أذني ، واحسست بالطنين حين كنت استمع ، ولكني حين رفعت رأسى وخلوت الى نفسى ذابت كل هذه الكلمات \_ حذار! أريد أن أقول كل هذه الاصوات \_ واحسستها وكأنما كانت ظلا خفيفا باهتا لظل ثقيل ، لم يلبث ان انزاح ، امتصــه النور ، وعبثا لم يلبث ان غاله الجد . . لم يبق في ذهني الا هذا السؤال الذي كان يلح على الحاحا عنيفا متصلا كما تلح الحقيقة على النفس قبل ن تتبدى ، قبل ان تتفجر . . ترى أثمة فاصل بين الشرق والغرب ؟ وأين يكون هذا الفاصل ؟ واوشكت ان اتساءل: ما طبيعته ؟ ما مداه . ؟ ولكني سرعان ما وجدتني ، مع الحقيقة التي كانت تتململ تريد ان تتفجر احس ان لیس من فاصل حتی یصح لی ان اتساءل عن طبيعته ومداه

#### \*\*\*

وانفلت الرفقة هنا وهناك .. ان فى وسعنا حين نعود ان نتبارى في تعداد الفروق .. ان نقيم هذه الفروق بين الشرق والغرب ... ان ننشئها ابداعا ان شئت .. الم يقل هذا الصوت الناعب في « الاونتر باهن » اننا سنجوز منطقة الى اخرى .. ما اسرع الانسان الى التصديق ...

الانسان وسط صالح لعدوى الافكار والخواطر . . انسه سيعشق هذا الصوت الناعب من وراء المذياع في المحطة ، ان كان في « المترو » ، وسيحفل بهذا الشرقي الواقسف كالتمثال عند احد طرفي هذه البوابة ان كان على سطح الارض . سيحني رأسه يلتمس الفرق حين يمر بسين هاتين الضفتين ليجوزهما ، وسيتحسس مواطىء اقدامه . سيرقب ذاته كأنما هي الاخرى كذلك لها شرق وغرب . ولعله ، هذا المسكين ، يمد يده يتحسس لون ثيابه . اما قالوا له ان هنا شرقا وهناك غربا . منذ ان احس الحياة ، وشهد النور ، وتعلم الجهات الاربع ، ودرس التاريخ ، وهم يلحون عليه ان هناك شرقا وغربا . . ان صوت معلمه في يلحون عليه ان هناك شرقا وغربا . . ان صوت معلمه في ومحاضر الادب في الجامعة كل اولئك تحيا اصواتهم في نفسه ومحاضر الادب في الجامعة كل اولئك تحيا اصواتهم في نفسه الشرق والغرب المنفعلين . . كلها تتواكب المنفعلين . .

اجل كان في وسعنا ان نجد الفروق . . ان نكتشفها . . ان نتوهمها ان لم نكتشفها ، ان نتبارى في تعدادها . . كان في وسعنا ان نقول مثلا ان الانوار كثيرة هناك قليلة هنا ، والنقد خفيف هنا ثقيل هناك ، والخرائب تحساول ان تسترها الابنية في هذه الناحية والابنية تخترقها الخرائب في هذه الناحية الاخرى . . . ان هنا الجامعة القديمة وهنا الجامعة الحديثة . . هنا . . هناك . . كان في وسعنا ان نقول اشياء كثيرة من هذا القبيل ، ولكنه لم يكن في وسعنا قط ان نقول شيئا له قيمته . . اننا حين نخرج من اسار هذه الخطوط الضيقة ، من محبس هذه الالوان ، فان شيئا واحدا في وسعنا ان نقوله مطمئنين اليه: ترى أين يبدأ « هذا » الشرق ، وأين يبدأ « هذا » الغرب ؟

\*\*\*

كذبت اللافتة . . ان نسمة هواء تطيح بها . . والبوابة أكذوبة حجرية ضخمة بالرغم من مظاهر القوة وراءها وأمامها ... والصوت الخشن في محطة « المترو » يستطيع ان يعيد الجملة نفسها في كل قطعة من قطع الارض . . . ما أسهل ان تقال الكلمة ان لم يكن وراءها حقيقة ، وما أصعب الكلمة تقولها أن أردت أن يكون وراءها ، فيها ، كل الحقيقة الشرق هو هذا الانسان والذي اراه في الغرب هـو هـذا الانسان نفسه . . في عينيهما معا صفاء . . على خديهما معا حمرة امل ... في حركتهما معا هذه الحركة التي تهدف نحو المستقبل . . . في بسطة اليد بسطة الرجاء ، في فتحـة العين الافق المتفتح ، في التحية التي تلقاها وتلقيها تحيسة الغد الذي لا يعرف البوابة التي قالوا انها تقصل بين الشرق والغرب . . . ولا الاعلام الملونة ولا النقود الزائفة التي تحاول التمييز بينهما . . ولا الحدود التي تحول بين نصف العالم ونصف العالم ذاته. . أعنى النصفذاته والعالم ذاته . . ان الجامعة هنا ليست في حقيقتها، خصما للجامعة هناك. . البناء يتحدى البناء . . ولكن يظل هذا الشباب القابع في جامعة

« همبولت » هو اخ للشاب الآخر الذي رأيته قابعا وراء كتلة الضوء المتجمع في مكتبة « الجامعة الحرة ».. بل لهله هو هو .. لعله هو الذي قد القاه أيضا في اقصى ها الجانب أو ذلك من الارض .. انهم ليسوا اعدادا متناكرة جامدة ، ولكنهم اعداد متكاملة حية .. انهم كذلك كتل من النور تريد أن تتجمع من كل مكان لتقتل الظلمة في كل مكان

#### \*\*\*

وددت لو وعيت ، وانا هنا ، وعيا حقا ما الذي يفصل بين الشرق والغرب . . . تذكرت كل الذي اعرفه من مذاهب وفلسفات ، كل الذي اقرأه من جدل ونقاش . . ومسرت في دهني خصومة اخي وابن عمي ... زميلي وزميلي ... تلميذي وتلميذي الآخر ... ولكن كل شيء من هـــذه الفلسفات والمذاهب كان يتوارى حين تتقدم صورة الانسان الذي ننشده في بساطة وعفوية ، في وطننا ، صورة الحضارة او مثلها التي نريد ان نعمل لها . . ان هذا الانســـان ــ المستقبل لينكر وليلح في الانكار ان يختلف اولئك وهؤلاء في ادعائه أو في الدعوة له أ. . أن هذه المثل كذلك لتنكر ولتلح في الانكار ان تكون سببا في ان يتنابذ اولئك وهؤلاء من حولها ... ان الانسان ، والمثل ، والمستقبل هذه كلها لا يمكن ان تتبدى من خلال التحدى ، وسيعتصى انسان على انسان الحاضر ان ظل يفهم الانسان على انه شــرق وغـرب ، والانسانية على انها شرق وغرب . . . ذلك لان الحضارة \_ التي تتمثل بها الانسانية تمثلا ماديا وفكريا \_ واحدة في

# رائد البكالوريا

اول سلسلة من نوعها فى اللغة الغربية ، تهدي طالب البكالوريا وتساعده على السير فى غياهب الامتحانات، فيحكم الاجابةويتقن صياغة الموضوع. صدر منها خمسة اجزاء في الادب العربي، وجزآن فى الادب الفرنسي .

موضوعات جاهزة مدروسة موضوعات مخططة ملخصة أسئلة للتوسيع

قال عدد من الناچحين انهم مدينون لرائد البكالوريا في نجاحهم

اطلبه من جميع الكتبات ومن دار العلم للملايين

اطلبوا «الاداب» في الدار البيضاء (مراكش)

---ن

مكتبة الزيات

شارع مناستير ۱۱۸ - ۱۱۲ - ۱۱۶

مفاهيمها الكبرى تقوم جوانب منها في كل ارض لتلتغي التقاء منظما رائعا حول قمة واحدة هي هذا الانسان . . الانسان الذي لا ينكر جانبا من هذه الجوانب ولا يقوم بعضها باكثر مما يقوم بعضا آخر . . لانها كلها تعاون مطلق في سبيل انسانية رفيعة .

#### \*\*\*

اسطورة ضخمة هذا الذي يقال عما بين الشرق والغرب او كذلك نحب نحن من وطننا ان نرى . . فالعالم اليـوم بالرغم من كل هذه الحدود التي اراها هنا بعيني ، او التي تتراءى لى في ذهني في مناطق اخرى من مراكز الثقل كما سمونها \_ هذا العالم وحدة . . وحدة في قاعدته . . ليكن ما يكون من امر الرؤوس الحاكمة فيه ، انها تضللها شهوة الحكم ، انها تركب الحكم لتقوده فتركبها شــهوة الحكم لتقودها . . ليكن ما يكون من امر الرؤوس « المتفلسفة » فيه . . انها تضللها في بعض الاحيان اوهام « التفكير » فتظن انها بيدها الزمام كله على حين ليس في يدها شيء او في يدها بعض الشيء . . أن حس الانسان السليم الذي أعرفه في وطني ، في مدينتي، في حيتي، والذي أراه في كل مكان \_ هذا الحس ، هذه القاعدة الضخمة المنسطة من أقصى الشرق الى اقصى الغرب ـ هو هذه الوحدة . . . الانسان الذي يقول لاخيه: هات ما عندك ، لا لتحاربني به بــل لتستنقذني . . . لا لتستعمرني بل لتعينني على الاعمسار ... هات ما عندك فقد يكون هو الذي عندى ، وقد يكون غير الذي عندي ، ولكن الحياة ليست لى وحدي ولا لك وحدك ... أنا وانت في هذه اللحظة العابرة من الزمان ... ولكن الحياة لكل هذا التيار البعيد الذي المحه وتلمحه عبر الافق والذي سيتدفق من بعدنا ... فلنعلم هذا التيار المقبل المتدفق كيف يجد مثله دون ان نضرب عليه ، منه ا الآن ، بالاسداد .

ان العالم اليوم في أعماقه ، في ضمائر أهله ، وحدة ليس وحدة مذهب ولا لون تفكير ، ولكنه وحدة الانسان ليتعاون مع الانسان . . . ووحدة الناس ليتعاونوا مع الطبيعة ، والوحدة مع الطبيعة لتمجيد هذا الكائن الاعلى ، جوهر الوجود . . كذلك نحن في وطننا وفي الاوطان الاخرى من حولنا . . فمن الذي يستطيع أن يقول لي أين يقع الشرق

والغرب من وحدة هذه الملايين ، وملايين الملاييين التي وراءها ؟

\*\*\*

ما اقسى المغالطة فى منطق الشرق والغرب حين يصطنعان الحدود \$.. انهما من سعادة الانسان يبتدان ، واليهسا يريدان ان ينتهيا . ولكن الانسان يحس انه يعيش مسع هذه الحدود فى جحيم من القلق والافكار لانه يحس انه لا يندفع اندفاعا حرا صرفا فى طريق « الجنة » التي ينشدها في الدنيا ، لا الجنة التي ينشدها في الآخرة . . ان حسه السليم كفيل ان يندفع به ، ان يقوده ، في طريق المستقبل الباسم ، فليم تقام الحدود باسم هذا المستقبل الباسم ؟ وبين هذا المستقبل الباسم وبين هذا المستقبل أ. واذا كان الهدف واحدا فكيف تتناكر وبين هذا التناكر حتى ليكون العالم عالمين والدينسة الوسائل هذا التناكر حتى ليكون العالم عالمين والدينسة مدينتين والامة الواحدة ، كأمتنا ، عشرات من الحكومات ، والغرب فى طريق الانسان ثم يقول انها من الجل الانسان والغرب فى طريق الانسان ثم يقول انها من اجل الانسان ؟!

\*\*\*

ومر قطار وقطار ، وانتقل الناس هنا وهناك . . ولكنسى لم اجاوز مكانى مدين . . لقد ظللت استمع الى تساؤلى هذا الذي تملكني في مئات من الصيغ والاشكال . . بدا لی کأنه کل شیء اری واسمع واحس . . وجدته امامی على المنضدة ، وقرأته في وجه هذا الفتى الذي يحمل السي فنجانا من القهوة . . واحسست كأنما الحمرة المتوهجة في وجه هذه الصبية الصبيحة تصوغه بارقا حادا ٠٠٠ ونظرت حولى ، لكأن هذه الشعور الذهبية المتألقة ، هـذا الذهب المنثور شعورا حية ، لكأنها هي ايضا تضفر احرفا ونقاطا ، وتنسكب سؤالا ، سؤالا وجوابا هذه المرة . . ان كل ما حولي كان يقودني الى السؤال ، وكل ما حولي كان يقودني الى الجواب ايضا . . . ويضع يدي ، وانا هنا ، على هذه الحقيقة البسيطة التي ننطلق فيها في وطننا ، في عالمنا الجديد . . . والتي اود لو ننطلق منها جميعا حتى نستطيع ان نزيل هذه الحدود ، ان نلطف من وقعها . . هذه الحقيقة هي ان حاضر البشرية ليس نقطة انتهاء . . انه نقطة من خط سير البشر بالبشر ... ومن يدري فقد يكون بعض نقاط الابتداء . . فليس لنا ان نجحر هذا الحاضر ، ان نقول انه

## اوسكار وايلد

قصة اروع عشق عرفه شاعران!

تألیف: موریس روستان ترجمة: الیاس ابو شبکة

دار الكشوف بيروت

غاية الغايات ... فما أخصب الغايات .. محال أن نكون في قمة التطور ، أننا نحبو على سطوحه الأولى .. فلندع للناس في الشرق والغرب ـ أريد أن أقول دفعا لهذا التضاد في العالم كله ـ أن يتابعوا الطريق ... ومحال محال أن تنعكس الانسانية فلا خوف عليها من الردة لان خط الحياة دائما إلى الأمام وإلى الأعلى ... افليست الانسانية أذن كلها جديرة أن تمضي مطلقة من هذه الحدود القائمة بين الشرق والغرب .. اليس أنسان هذه الانسانية الذي وهب الله أسمى شيء حين وهبه العقل المتضح أبدا والمتطور دائما وأن يصل ما أنقطع بينهما ، وأن يخرج على الناس بالجديد؟. وإذا كان جديد العلم متوقعا في كل لحظة فلم لا يكون كذلك جديد الإنسانية ، أعنى طريق الإنسانية بالناس !!

#### \*\*\*

اني اجلس هنا اكتب . . . ان حرفي هذا العربي ليتنفس في هذا الجو بعد أن احتبس . . . بعد أن كتب كثيرا من غير كلمات ولا ورق ... انه ليبرق في عيني وفي قلبي بهــذه الخطوط والنقاط الحلوة فيه ، وانه ليصوغ كل امساني واحلامي ، كانسان جاء من هناك ، من بلاد العرب . . من البلاد التي تسير على جمر من الرمل والحصى ، وتخوض بركا من اللم ، دمها ، دم فتيانها وكهولها ، وتلعق جراحها لتتابع السير في طريق الغد المشرق . . انسان عربي تتفجر نفسه كلها هنا بكل الذي يتفجر في نفس اخوته ومواطنيه هناك من ورائه ، انسان اليوم الذي لم يعرف هناءة اليوم ولذلك يبشر مخلصا بانسان الغد . . انسان يصرخ ان أتيحوا الاتصال حتى تحقق الانسانية كل أبعادها ... فما يزال من امامها ابعاد كثيرة جديرة بتحقيقها . . . وهي ابعاد من وعد الله لها. . ان حدودكم ، على جانبيها، ليست عرقلة مادية فحسب ولكنها عرقلة ذهنية وشعورية لهذه القوافل الانسانية التي تنحدر من هنا وهناك ، من الهضاب والغابات في آسيا وافريقيا تريد أن تكون الدنيا الجنة على الارض لا تجربة الجحيم في الارض.

مرة اخرى سألتني ما الذي يفصل بين الشرق والفرب، ووجدتني لا اعي فاصلا . . بلى اني لاعي فاصلا واحدا هو هذا الذي يفصل بين الانسانية وبين مستقبلها الامثل ، الستقبل الذي لي هو لي ولك ، لابني ولابنك .

لقد عرفت الانسانية في تاريخها الطويل سدودا ضخمة قد لا يكون اولها سد الصين ، ولكن السدود انهارت وبقيت الانسانية . . افلا تنهار هذه القرون بين الشرق والغرب حتى نستطيع ان نشق طريقنا في غير تجاذب ولا دفع ، في غير تعويق ولا اثارة ؟ . . افلا تنهار هذه القرون لتبقى هذه الانسانية التي امرت بها يا رب! افلا تذهب الالوان ليبقى لون الارض والعالم والانسان ؟

### شكري فيصل

برلين « في محطتين متجاورتين من القطاعين »

# ر الركست ..

عنوان أبي:
قمسة أوراس
فرقسة طارق
والافسق رصاص
ودم تسبح فيه زوارق
وشطايا خوذ وبنادق
تتطاير مسع أشلاء سود
كانت تتوعد يوما ما أوراس
والليسل سلود وخنادق
وعيون تتحدى الظلمة
وشاد همستها القمه
فتردد همستها القمه

« لذريق » يموت على قدمي « طارق » « لذريق » بموت

فلتدفن « مدرید » الرمه ولتصنع « باریس » فیالیق واللیسل کفیل بالانباء باریس صبایا وعیداری تشکو الوحده

تتلوى في حضن القلق المجنون وفراغ الخمارات سيؤال

> أيسن السرواد ؟! ما عسادوا للشسرب الليسله ؟

ما عسادوا للشمرب الليسلة ! شمر بوا سلفا نخب العسودة !!

و « السبين » حنين ترقب عودة نابليون

ما عاد الجيش ولا القائد

اكلتهم أوراس الشموره

يا بركان الارض الحسره

يا لهب الآهسات المره

أقسمت بمن كي تتحدى باريس بالمساضى أم بالحاضر يا بركان . . ؟؟ . .

القاهرة أيوب طه

# قِعتَ لَلُوسِ رَهَ وَلَا فِي لِلْزِي لِكَالِي الْمُعَالِمُ لِكُسْبُ الْمُ

ـ (( أميرتي ٥٠ سيدتي أتيت به ))

ـ ( اهلا وسهلا ٠٠ ليلنا سعيد

(( ادخل ۰۰ تفضل )) ۰۰ وانقضى لاننى كنت كثرا ما أصادفه على شجيرة الساء قابعا بنصف ثوب ( المساء! وفي الصباح ساءلته ٠٠ (( ما الذي يقول للمساء: ( رأيت ؟ )) ( يا أيها الحزن الأثرى الرحيب! ( يا صاحب الفريب! ۔ (( سیدتی ۰۰ انی رأیت کل خر (( سیدتی ۰۰ انا سیعید! )) (( أنا كلام الارض ، هل انصت لي ؟ قالت له وعينها في عينه المسهده: (( انا ملايين العيون ، هل نظرت لي ؟ ـ (( أراك قد عشـقتنا! )) ( لی مطلب صفیر فلم يرد صاحبي ٠٠ (( أن تصبح الحياة عش حب قالت له: (( به رغيف واحد ، وطفلة ضحوك!)) - ( فما الذي تعطيه لي لو اننا عشنا وفي ليالي الخوف طالما رأيته يجول ( معا ؟! )) ( في الطريق فدمتًعـــا يستقبل الفارين من وجه الظلام ثم أجابها وصوته منفم حزين: ويوقد الشموع من كلامه الوديع ـ (( سیدتی انا فتی فقیر ففي كلامه ضياء شمعة لا تنطفيء ( لا املك الماس ولا الحرير ويترك اليدين تمشيان بالدعاء ( وانت في غنى عما تضم أشـــهر على الرؤوس والوجوه ( البحار من لآل وتمسحان ما يسبيل من دموع (( فقلبك الكبير جوهـره ( الصبح في الطريق ٠٠ ( جوهرة نادرة في تاج عصرنا ( یا اصدقائی اننی أراه (( ولو قضيت عمرى الطويل أقطع (( فلا تخافوا بعد عام يقبل الضياء!)) ( البحبار وعندما يمشون تمشى فوق خديسه (( وأنشر **القـلا**ع (الدمسوع ( وأبسط الشباك ، أقبض الشباك ويفلت الكلام منه ، يفلت الكلام: ( لما وجست مثلهسا! ( هل يقبل الضياء حقا بعد عام ؟! )) ( لكنني وجدتها هنا « وجدتها لما سمعت لحنك المنساب ذات مساء كان صاحبي يكلم المساء ( **كالخ**رير فانساب مقطع مع الرياح ثم وشوش (( يبكى لطفل نام جائعا!)) ( الاميره فانتسمت قائلة ٠٠٠ (( لا ٠٠٠ انت فقربت مرآتها ٠٠ وصفقت: (شاعر كبر! (( يا أيها الفلام « يا سيدي ٠٠ أنا بحاجة الى أمير « بجانب القصر فتى يخاطب الظلام (( الى أمسير ! )) ( اذهب اليه ، قل له سيدتي تريد وانست في السكون باب! ( ان تكلمك (( ولا تقل أميرتي! )) أعرفها وأعرفته ثم تهادت نحو شرفة جدرانها زهور تلك التي مضت ولمتقل له (( الوداع )) ورددت في الصمت ٠٠ (( أوف! )) ( ۰۰ لم تشـاً (( قلبي على طفل بجانب الجدار وذلك الذي على ايائه اتكأ (( لا يملك الرغيف!)) يجاهـد الحنين ٠٠ يوقفـه كان الحنين يجرفه! وأقبل الغلام يسبق الفتى:

احمد عبد العطى حجازي

القاهسرة

اعرفها وأعرفه تلك التي مضت ولم تقل له ((الوداع)) ( ٠٠ لم تشـا وذلك الذي على ابائه اتكأ يجاهد الحنن ٠٠ يوقفه كان الحنين يجرفه فهو انا وانت والذين يحفرون تحت ( حائط سميك لتصبح الحياة عش حب به رغيف واحد ، وطفلة ضحوك! أعرفها وأعرفته أمرة شرقية تهوى الفناء تهواه لا تحترفه وتعشق الليالي الماسيئة الضياء « صاحبة السمو أقبلت! » ويصبح البهو المليء ضفتن وتهمس الشفاه كلمتين ٠٠ كلمتين: - ((عشيقها هذا المنياء شاعر انيق!)) ـ (( نعم فانها تضيق بالعشيق )) (( اذا أتى الصباح وهو في ذراعها )) وتهمس أمرأه: - (( دولابها يضم الف ثوب! )) وتهمس امرأه: « وقلبها يضم الف حب! » ( نعم نعم ۱۰ فانها امرة لا تكتفى ( بحب ! )) ويخفت الحديث ، ثم يهتف المضيف: ( یا اصدقهاء ۰۰ (( صاحبة السمو تبدأ الفناء!)) ويخفت الضياء غركوة تنر وجهها وتبدأ الفناء ٠٠ ((أوف!)) (( قلبي على طفل بجانب الجدار لا يملك الرغيف!)) وتلهث الاكف ٠٠ (( فلتحيا نصـــيرة ( الجياع! )) ثم تدور عينها لتلمح الذي اصابه ( الكلام وعندما يرف نور الشــمس تهمس ( (( الوداع )) وفي ذراعها عشيقها الجديد!

أعرفها وأعرفه

#### (( تحريرنا من خوف الموت ١٠٠ ))

لم يكن على اندريه مالرو غير ان يقذف بهذا النداء ، ليصبح روائي العصر الواغل في شرايين الانسان الحديث ودمه ، والمكتشف لقلقه العصري . .

الانسان هو دائما ضد شيء ما ، ليستطيع على الاقسل مجاراة طبيعة النمو فيه ، وليتمكن من صد تيار الابدي الذي يعيد صوغ عبوديته لاشكال عديدة من الآلهة . . ولم يكن هذا الانسان التاريخي يفرغ من معاركه ابدا ، فقسد انتصر على المذلة ، والاثم والطغيان . . وقارع بمنساقب الفرسان ، الكذب والتلفيق ، واللاشر ف . .

كل عصر هو معركة بعينها ضد علاقة او شر ، ولكننا لكي نكتشف مثيري المعارك ، لا نستطيع ان نقيم معرفتنا على أساس نجاح أشكال معينة من الروايات القديمة ، فلا يمكن ان نحكم على ( الديكاميرون ) بأنها صورة لعصرها ، لا لشيء الا لانها عمل ما زال حيا ! فليس ذوق الناس ولا التاريخ يمكن ان يدل على علاقة الرواية بعصرها . .

ان رواية ما ليست جانبا من الروائي! انها الروائي بذاته مقذوفا كل لحظة في ضمير جديد . . ومعجزة جديدة : الليل الطلوديمومة الشكان . . والروائي

هو النبي الذي يسجل الظلم والاحساس بعري الانسان ، مفجرا فيه الثورة والانقلاب على كل القيم التقليدية . .

ennpunkkeuaunungkeunnpunkkeisubunkkeis

للروائي بؤرتا نظر ، احداهما تجمع الخارج كله في حرارة رغبة ، وفي لهب امنية . . والثانية تحرر الداخل وتكشف الطلاء الذهبي للخارج ، فيصبح الانسان لا ضد التقاليد . . بل بازاء الكون . .

ان تطور الرواية المستمر يوصلها الى النقطة الحرجة في تاريخها جميعه . وهو: ما الذي حققته الروايسة القديمة حتى تدعى الرواية المعاصرة انتصارها في معارك جديدة ؟!

يستعد الروائي الراهن للاجابة عن كافة الاسئلة الستي يوجهها اليه البشر المحدثون ، فيلاحظ العالم ، ويغرق في خضمه ، ممارسا للسياسة ، ومتابعا لتطور الجدل الفلسفي، وعلوم التاريخ ، والرياضيات . . انه ينبىء عن جسدارته بقيادة الجماهير ، ورغبتهم المثلى في ان يكون بطلهم على دراية بكل مشاكل الكون ، ولذلك يصبح ضروريا له ان ينساق مع العام ، ضد التقاليد والمدرسية ، على ان تقدم الرواية في الزمن يسمح لمعارضي هذا الشكل من اشكال الفن ان يتساءلوا عما اذا كانت التقاليد قد شجبت نتيجة لهجوم الرواية المتواصل ؟!

انني ارسم كي اسمِّر خوضي في العالم فوق لوحة ، فلماذا اكتب الرواية ؟! ان كافة الفنون تتجه الى أن يصبح الله مشرقا في البشر . . ان يكونوا في الحرية . . وان

بعلوا شرف الانسان وطهره ٠٠

اما الرواية فهي تضيف الماثل الى الخيال ، فبالرغم من أن بطلها لا وجود له في هذا الشكل بالذات ، الا انسه موجود وحي في كل شكل انساني . . فأخطاؤنا واحدة ، وكذلك شرورنا . انه بيننا هذا الرجل فاحذروه . . انه منقوع في سمنا المشترك . . لانه نحن !!

الرواية التقليدية تنقل احساس الروائي وروحه الى ضمير القارىء . . بيد ان القارىء حر باستمرار فى ان يجرد في مهانة لا تغتفر ، حرية الروائي في الوحل ، فليس مكشوفا كعري امرأة ، هذه النفس التي تخص بطل رواية ما . . انه نفس في الداخل ، وهو الى الابد ذلك الآخر . . انه ميت بالنسبة للقارىء ، ولذلك فحرية القارىء تربط حرية البطل الميت الذي لا يستطيع الدفاع عن حضوره .

البشر يعيشون قلقين : العالم الاستجابة ، والعسالم الطلسم .. ومجابهة الشكل الاول متروكة للعلم ، اما الاسرار فقد حاول الفن منذ البدء جعلها طواعيته .. بيد

والمنطقي ، ولذلك فهو والمنطقي ، ولذلك فهو موافق عليه . . اما الفن فهو يتجنب المنظـــور والمحسوس ، والا سقط في التقريرية ، ووصم بالفرار . . .

مخرق الروائي الماهين معروب الدين مجر

منذ آلاف السنين والرسام يلوين ، والنحات يشكل الصخر ، والشاعر يغني . . بيد ان الرواية هي فسن هذه العصور ، وهي لذلك تختلف عن كافة الفنون التي تعالج سرية العالم، وهي لذلك ايضا تمسك اليها القلقين: الاستجابة والطلسمية فتحارب العقيدة والتقليدية ، وتغزو الخسور وتسوق الحرية ، وتنكل بالدكتاتورية : انها تخوض فسي شرف العالم وجبنه وكبريائه . . انها ترتبط بانسان النزوع الذي يستعمل كافة الوسائل للتقدم : الحساب والحنين ، الرصاص والشعوذة . . وهي ايضا ميزة هذا العصر الذي يقف ضد سلطة الحكومات المطلقة ، والافكار المعلبة . . . فلا بد ان يكون الروائي قريبا من الجمهور كيما يظسل الوفاق بينهما مستمرا . . ولا بد ايضا للروائي أن يتخطى فهم الجمهور ليجر ً اليه القيم الفارة .

هو هذا الرعب ما يدني الفنان الساحر القديم: ان يفقد جمهوره ، وان يصبح منشدا للصم . فاذا فقد هسدا الرسول الذكي اسطورة العبير التي هي اشتراك حساسية انف ، بكيمائية رائحة . . اصبحت متابعة الصراع بدون جدوى . . وهنا القلق المعذب الذي يعيشه الروائي الراهن انه فوق المرئي لانه يحرر الداخل ، وهو في المرئي لانسه ضد الخارج، ولا بد ان تضم الرواية خارجا وداخلا ليمكنها ان تنتمي الى الحاضر . . فكل بطل هو وجسود ، في حين اله العدم بالذات ، وكذلك كل جمسلة ، هي منطوقسة ولا

منطوقة أبدا ، في الحاضر ، وأعلى منه . . ولذلك كان على الروائي ، وليس على الرسام او الشاعر ، تبعة الصلاق المطلق بالجزئي ، الحيوي باللاحيوي ، ولهذا يقف ضد الموت ليحررنا من أسره ، وضد المجهول ، والبشاعية والقرف . . .

كل بطل هو الدونكيشوت بالذات ، مادامت أمامه معارك لم تنته ، ونزاعات لم تفض ، وعداوات لم تنقض : كالياييف . دون كاميللو . هو درر . سابتن . بابيت . . انه مصير واحد ما يساقون اليه ، هو ان يشهدوا موتهم ذاته ، في هذا الحريق الوحشي الذي يدمر سلمادتهم وأفراحهم . .

لاذا يبذلون كل هذا الجهد .؟ ولماذا لايكفون عين العراك ويعيشون في هدوء .؟

اتساوي الحياة كل هذا الانين والبكاء والثورات ؟!
ان الروائي الراهن يتجه الى كشف وضع الانسان في
العالم، وهو يستخدم لذلك لاالحساب ولا دقة الهندسة . .
ولا الاحساس . . انه يعيد صوغ المعجزة القديمة ، التي
كفر بها البشر لما صدرت عن الرسل والقديسين .! انه
طعم الانسانية الى البشر الذين فقدوا مذاقهم . . كما
يصبح ضروريا لهذا الفن أن يعلن خلاص الانسان مسسن
الوحشية والبغض والجريمة . .

تتجسم روح الرواية الحديثة في أمريكا وفرنسا، وفيما عدا اهرنبورج وبالاسزتشي ، في الاتحاد السوفيتي

وايطاليا ، فان الرواية في أجزاء العالم الاخرى مازالت تناضل البدائية والاقليمية ، بدون أن يصبح في وسعها الانخراط في مأساوية الوضع الانساني ومذلته ، ولكي يتيح التحديد رؤية أدق ، يصبح على الباحث أن ينعسم النظر في أعمال روائيي هذين القطرين . .

فغي الولايات المتحدة الامريكية ، وطن الزنوج والمصانع والاحتكارات نجد دوس باسوس ، ووليم فولكنر ، وتيسي وليامز . .! أما في فرنسا فهناك أندريه مالرو وألبيركامو . ان فولكنر الذي امضته الحروب الداخلية ، وهزيمة . الجنوب ، والصراع الدموي بين اللونين الاسود والابيض يكشف عن سوء طوية الحضارة الحديثة ، فلا المزارع ، ولا الاحراش تستطيع أن تمنع تدخل اليد الفادرة للصناعة .! ان الوثنية تعيد تركيب عقارها السحري في هذا البلد الذي تسكنه وحوش تملك ناطحات سحب .!

ان أروع روايات فولكنر ليسبت ( الضجة والفضب ) كما يعلن النقاد . .! انها « أأبسالوم أبسالوم . .! » هذا التعقد الميكانيكي الهائل لاسرة توماس سابتن اللذي يسقط في اللعنة والخطيئة ويقبلها جميعا على أنها نفسه ، بدون أن يحاول تغطية عاره ، أو حتى عدم الاعلان عنه .! الحب الجنسي ، والدعارة ، والاغلال ، تغوص في هله المزرعة الكبيرة التي اسمها الجنوب ، لتصبح سدا كريها بمنع تقدم الهلاك القادم من الشمال . . احذروا المدنية !!

بيد أنهم ينكصون ليقبلوا بعد ذلك العذاب واليأس ..

صدرت الطبعة الثانية من:

# البوساء

رائعة فيكتور هيجو الخالدة قصة الانسانية المعذبة المقهورة

قصة كل جيل وكل عصر القصة كاملة في مجلد واحد ضخم

نشر وتوزيع

(الكتب اللجساري

للظباعة والتوديع والنبيشر

ثم الانتحار ...

ان فولكنر هو دوستويفسكي معاصر ، فليس الجنون فقط هو ذلك المظهر الرسمي المحبوس خلف اسوار المستشفيات العقلية والمصحات ، انهم رمز وحسب .! رمز لنا . . لجنوننا واحلامنا . . ومع ذلك فقد كانوا منا ، قبل ان يتكثف حتى الانفجار حس تجريد العالم من معناه لديهم . . والروائي العظيم لايستطيع أن يكشف عن هذا الحس المدمر الذي يعطاه أولئك الذين تحيا أعصابهم على سطح جلدهم الخارجي .. والزمن .! ان هؤلاء الابطال لا يستطيعون أن يعيشوا في زماننا العادي والا أصبحوا منطقيين جدا . فالتسلسل الروائي مفقود بالمرة ، على حين يصبح أبطال ثانويون في مراكز غايسة. في الاهمية . . وإن ما يشغل فولكنر ليس الا العــذاب المتصل ، والرعب الاخرس الذي يعيشه الزنجي والجنوبي ازاء بغض الابيض والشمالي واحتقارهما ، فالذي يبقى من كل عائلة سابتن ليس الا غلام زنجي أبله من امرأة اتخذها يوما خليلة .! هذا الغلام هو الصورة النهائية التي يحضرها فولكنر ليختم بها في مشمهد لا ينسى سفالة الانسان ٠٠٠ ومنذ (بينما أرقد لاموت) ١٩٣٠، و( النخلات البرية ٠٠) ١٩٣٩ ، لم تخرج لقراء الانكليزية رواية جسدت مذلة الانسان وبؤسه وحقارته ، كما فعل فولكنر ، ما خلا رواية. وحيدة شديدة الاقذاع كتبها فرنون سوليفان Sullivan واسمها (سوف ابصق على قبوركم ٠٠ ) ١٩٤٦ ، صور فيها وضع الزنوج المؤلم في هذه الولايات المتحدة ، بيد أن خاتمتها المزعجة وضعت حدا لما كان يمكن ان تصبح عليه صورة هذا الانتقام الوحشي ، فيما لو أضحى عقابا عاما. . والصورة الثابتة عن تينسي وليامز تشجب مشكلة. الزنوج لتختار وضع البربرية في نفس هذه الولاية ، فكما أن الاسود والابيض عدوان ، فالابيض والابيض أشد عداوة .. والعلاقة في البغض الاول هي احتقار يقابله البغض ، وهما انفعالان مسببان يتأثران بأوضاع معينة ، غير أن العلاقة الثانية مجهولة وبدون سبب .! أنها فقط غرابة هذا العالم الطافح بالفجاجة والحسد والجنون والتعصب ، حيث يصبح كل انسان هو الآخر ٠٠ بشارب، وبدون شارب ، كلهم يحمل نفس القلب الجائع للدم، وللقتل في هذا الكون المسكون بزرقة الاوشحة ، وزرقة العيون التي بدون معنى ، في هذه الدوامة من الزرقة : الوشم ؛ الازهار . المصباح . الليل ، وسفن توشك بالاقلاع . . انه عالم يضع قدمه دائما في الخطوة التالية ، أما ذهنه فهو متأخر دوما بخطوتين ٠٠

فكيف . . كيف يمكن تحديد الاتجاه . ؟!

ان الولايات الامريكية هي بلد الاشباح المصاغة في هيئة بشر ، وليست صناعتها وتقدمها التكنيكي يمنعان مسن وصمها بالوطن السلاانساني ، حيث ينتحر المسات لفرط ما امتلأ القلب بالاوجاع والاسى ، وحيث يقارب عسدد المرضى بعقولهم ، عدد كل المرضى بكافة الاوجاع والامراض

الى اي منحدر تقود الآلية والاحتكارات والحضارة الصناعية هذا البلد المسكين ؟!

اما فرنسا فروائيها الاول ( اندريه مالرو ) ليس الا امتدادا للافكار المحض انسانية التيورثها عن جيدومونتيني، انه في الخط نفسه ، ضد كل عودة للوحشية . ولذلك انخرط في الحزب الشيوعي الفرنسي ، ثم أعلن عسدم انتسابه اليه ، واصبح ( جوليا ) لفرط مااعتقد في مقدرة دي جول ، وحكمته .! وفي النهاية ينادي بالعظمة ، والبطولة ، فليس الانسان السعيد سوى نفحة طيب شرقية ، وما على الغربي الا ان يزيل الصدى عن الرمح القديم والقناع الصلب ، ليصبح في خضم المعركة .!

أيعيد من جديد مشكلة الدون كيشوت الفريدة ؟ على أن مأساة هذا الاسباني العظيم هي اننا نكتشف منذ البداية معرفته لعقم صراعه ، وهذا مايشرك مالرو ، بسير فانتس. ؟ فاذا ما غافلنا رغبة النقاد في اعتبار الدون كيشوت رواية تمثل الحماقة ، والرغبة في مصارعة أي شيء. ، ، وأبدلناها بتمثيل كفاح الانسان ضد الموت ، لاصبح سير فانتس ومالرو واحدا . . فأي فرق نستطيع تبينه بين واحد من أبطال مالرو ، ، برغبته الحانقة ، وبين الرغبة المجنونة التي بلا حدود ، وهي بلاء الفارس الاسباني ؟! . .

لقد اصاب مالرو هدوء نبيل ، فأضفى على كتبه عظمة جديرة بالاعجاب لم تصل اليها كتبه السابقة المحمومة الثائرة الا نادرا بإ، وذلك لانه بدأ يدرك باع عدوه ، ومقدار خطره . انه يصبح دليل معركة كانت الى وقت قريب غير متكافئة ، وضد ماذا ؟ ضد اقصى حقيقة بلي بهسا الانسان : الموت ! ليس الموت الميتافيزيقي العام ، بل موتي أنا الخاص ، وقد قهره مرتين ، مرة عندما رفض الموت المسيحي ، والمرة الاخرى عندما دعي لان يطلق كل فرد موته الخاص ، بدون أن يفقد توازنه ، فالبطولة هي اسمى ما في الانسان ، لانها شجاعة فرد ما .!

ويبقى البير كامو ليعلن أن الانسان يولد غريبا ، وهذه السمة سوف تصبح مأساته وذنبه الوحيد .. ومن أجل ذلك يرتبط كامو بخط كافكا الذي يعجب به ، وأن كأن ( للغريب ) طابع ( المحاكمة ) وطعمها الشاذ ، فليس ذلك لان كامو هو نسخة أخرى من كافكا .. بل لان حدة الرؤية لديهما معا تكشف عن الذي يتفاداه الروائيون الآخرون بدعوى انتمائه للفلسفة والميتافيزيقا ..

وان هذه الرغبة التي هيأت الاذهان لهذا الارتباط بين الرؤية وما بعد الطبيعة ، تظل بعد ذلك واضحة في معظم رواياته ، ( فتارو ) غريب عن وهران ، وسلطل غريبا ، مادام حس الملاحظة الميت يهلكه كما فعل ( بروكانتان ) من قبل ، وحس الغربة هذا سيظل عذاب كامو المقلق ، مادام يتمثل تعس الانسان وتخبطه ، وما ظل يرى الكون كله أبكم ، وفي غير مانور .! وهذه الطلعة التي تبدو وكأنها بتأثير باسكال ، ستصبح خلة هذا الروائي المتاز اللذي

24

<sup>( 🔻 )</sup> بحسب تعبير روجيه كايوا

# روائع المسرح العالمي

سلسلة كتب تنتظم اروع السرحيات العالية وأشهرها وتتناول من القضايا ما يهم كل مثقف عربسي (يشرف على ترجمتها الدكتور سهيل ادريس)

#### صدر منها

الايدي القذرة (نفدت) تأليف جان بول سارتر

۲ بستان الکرز « انطوان تشیخوف

۳ الحقیقة ماتت « عمانوئیل روبلس

۱ کاندیدا » برناردشو

، الافواه اللامجدية « سيمون دوبو فوار

۲ البلور المحرق « تشارلز مورغان

٧ ثمن الحرية » عمانوئيل روبلس

۸ العادلون « البير كامو

۹ موتی بلا قبور « جان بول سارتر

قريبا

١٠ رؤوس الآخرين « مارسيل ايميه

تطلب هذه السلسلة من دار العسلم للمسلابين ودار الآداب ـ بسيروت

يصيبه الهلع نفسه ، الذي أصاب مكتشف عظمة الانسان وبؤسه .! وهذا الحس لايؤلف وحده هذه الرؤية العميقة لتناقضات الحياة ، فليس المهم هو أن نكشف عن الطلاء الزائف الذي يكسو به البشر علاقاتهم ونفوسهم ، بقدر ماهو أن نعيدهم الى البراءة .. ولذلك يرتبط كامو على الرغم منه ، بفلسفة العصور الراهنة التي ترفض كسل ميثولوجيا ، لتنظم من جديد دراساتها من علم الانسان .. الروائيون المعاصرون في قلب ازمة يحسبون الا فكال لهم منها الا بطريقين : العودة الى الحكاية القديمة . . أو الانفمار في الشائع ؛ ولذلك يمنون بالهزيمة ، وينتحرون بطول جدران الفشل ، انهم يحكون متاعبهم ويعيدون ترديد النغمة القديمة للفقر والامراض ، مشكلين منظورات رثة من جديد ، أدماها فرط التحديق بها ، وأصبحت رمة سمجة .

وقد افضى هذا الموقف العصيب الى أن يكشف الروائي الاصيل مكمن الداء . . فان كل هذه المعارك التي تهدف الى الفاء الفقر والاحتكار ، والتي كانت هدف الرواية ، لا توصل الا لخلق وعي بمشكلة الطبقات . . وفي النهايسة تتولى الدولة او النظام عبء وضع حد لفوضى الاوضاع المادية . .!

وهل يمكن الادعاء بأن ( للمساكين ) أو ( للبؤساء ) للدوستويفسكي وهوجو ، أثرا غير زيادة الوعي بالمسكلة . ؟! ان الروائي الراهن يعاني الى جانب اكتسابه فهما لكل شريحة فكرية ، وانتسابه الى قرنه ، حسا عميقا بالتمزق، يغرقه في الوحدة ثم ينشره في العام . . بدون أن يستطيع البقاء لحظة واحدة في التوحد . .

انه يعرف فرط استحالة النصر ، لان اعداءه خالدون، انهم الموت والوحشية وحس الغربة . . ولكنه لايبالي ، فازاء كل هذه المعارك يصبح الظفر نتيجة سلبية . .! فأن نعرف كيف نموت ، وان نعيش في العري بصفاء اكثر . . . والا ندع غربتنا تخوننا . . هي ظفر الروائي الراهسن . . انها تبدو بسيطة وعادية هذه البطولات الواهية ، لدرجة اننا نخمن قدرتنا على شجبها والاستمرار في حياتنا بيد أن ابسط أغنية ، هي دوما أحبها الى القلب ، ولذلك ستبقى الى الابد هذه الرغبة المجنونة في الرحيل الى جزر مجهولة . . وهذا الحنين المقدس في قبول اشواق سرية وعذابات جديدة . .

وكما يحدس النبي بالنقطة الرجراجة التي تصل العدم بالوجود ، هذه النقطة الساكنة والمتحركة ، والتي هي الابد كله . . يجتاز الروائي كل احلامنا التي تجمده في مسافتنا الضيقة ، ليمكنه ان ينشر التمزق الذي يعانيه البشر الآن . فكما ان كفا توسد رأس محتضر ، أو بسمة في عينيه ، تهبانه مطلق الصفاء في هذه اللحظة الميتة ، فان شجاعاتنا الصغيرة ، سوف تعرف كيف تجابه مرارة أيام لاحب فيها ولا أمل . . . .

القاهرة \_ محي الدين محمد

# 

وكان لي حبيب عيناه موجتا غدير . . كان لي حبيب َ يلو"ن الربيع في قريتنا ويسكب العطور في خمرتنا . . . ويفضح الطيوب ،

\*\*\*

وكان لي وطن وطن فواه يشرب القلوب ... كان لي وطن في كل سفح ، بالهنا ، يمو سق الزمن وفوق غاب البرتقال يطلع الشموس ويزج الحضرة بالشعاع وينشر الشراع عبر العباب الازرق الشفيف وعند كل ربوة يغازل النجوم وفوق هامات الجبال ، يحضن القمر ، ويرتدي ، مع الربيع ، حلة الكروم وشهلة الزور ،

\*\*\*

وكنت كالحَمَلُ الوّن الحَمَلُ الوّن الحَمَلُ الوّن الحَمَان في المقل وبالهوى الغض النديّ ، أصبغ الوّديان ليهنأ الانسان ؛

 $\star\star\star$ 

مع الحبيب ، في بلادي ، كنت كالحل استوعب الدنيا هوى ، واكر و الشتاء واسكب الربيع ، في الوديان ، والسفوح فيستقي نيسان ، ما يشاء خمر الهوى الصافي من كرمي المستيقظ الغافي . كقلي الصافي ،

\*\*

وكان لي قصر ، شفيف اللون ، كالاحلام مطرز الابواب بالورد واللبلاب، فراشه ، الريحان ، والزنبق ، وكان لي اريكة ، خمرية الرونق ، أبهى من الريحان والورد والزنبق ، والورد والزنبق ، الريكة . . . يغوص في محملها إنسان لا يعرف الحراب ولا يصد ق الذي رواه عاشقان عن قمر الزمان وعن هوى محالب الذئاب ،

وفي صباح ، كنت كالحل كنت كالحل كنت على اسم الحب والحنان ألو أن الوادي مع الحبيب وازرع الحنان والامل على مطارف الرسع ، فانطوى

على مطارف الربيع ، فانطوى الربيع كما يخر "طائر صريع"،

وكان ماكان مـــع الربيع فعدت ، محضوب اليدين ، من دم الحبيب ، وفوق رأسي من رماد بيتي الصديع ــ كقلبي الصديع ــ حفنتان وعدت با زمان

وعدت يا رمان ألو"ن المقـــل واخضب القلوب وازرع الصرخة في الوديان ِ . . . والسفوح : ــ

« إزرع لك المخلبَ يا حملُ »

محمد جميل شلش

خرجنا من لولية نريد الصيد في وادي الروج ، الا ان الطر دهمنا قبل ان نبدأ صيدنا ، فلجانا الى كوخ في لحف الجبل ، يستعمله الفحامون مسكنا لهم ، حين يحرقون اخشاب شجر جبل الوسطاني ويجعلون منها فحما يبيعونه في المدن .

وكنا ثلاثة من الاصدقاء ، ومعنا دليل من لولية ، اسمه « ابو احمد »، صحمنا ليدلنا على افضل الامكنة لصيد الارانب في الوادي .

وجمع ابو احمد بعض الاعشاب والاغصان من حول الكوخ ، واشسعل بها نادا تجمعنا حولها نستدفىء وننتظر ان يتوقف المطر .. ونقطسم الوقت بالحديث . ومضت اكثر من ساعة ، وما زال المطر يقرع سقف الكوخ وجوانبه وينسج على الوادي الذي كنا نراه من خلال الباب بهقعا من رذاذ الماء .

#### وقال ابو احمد:

- \_ اذا سمح لي الافندية ، أقص عليهم بدوري قصة .
  - فقلنا بصوت واحد:
  - \_ وكيف لا نسمح .. تفضل يا ابو احمد ..
    - وقلنا في انفسنا:

\_ وما الضرر من قصة اخرى بعد كل ما حكيناه وسمعناه من قصمى. ومد ابو احمد يديه الى النار وعرضهما لها ، ثم فركهما كي يسري

> الدفء في ذراعيه وجسمه ثم قال: ب قصتي غريبة . قسسد لا تصدقونها . لاسيما وان بطلها ارنب . واي ارنب . كانسي اراه امامي على بعد الزمن .

واغمض ابو احمد عینیه کمن ینظر الی مشهد باطنی:

ـ كائي اسمع امراة عمسي ـ رحمات الله عليها ـوهي تصيح حين

وضعته على السفرة والبخار يتصاعد منه: « يا ساتر يا رب ، ما أثقل هذا الارنب » . وحين حاول عمي ان يقطعه احس بمقاومة عنيفة تحت السكين ..

واخذ ابو احمد يضحك لذكرياته ثم قال:

ل . . لا . . سأقف هنا . . لاني اذا اكملت قصتي قلتم اني اخترع . وكلنا اسرعنا الى تبديد شكوكه ، واكدنا له اننا نصدق وسنصدق كل كلمة يقولها . فاعتدل ابو احمد في كرسيه ، وتابع حديثه مبتسما :

اذن . . كما قلت لكم . . احس عمي تحت السكين بشيء يقساوم حدها في ضلوع الارنب . . فكبس عمي وضغط فغابت السكين ، وانبعجت اضلاع الارنب . . واذا بلية . . بل عشر . . بل عشسرين ليق ذهبية تتراكض وتتدحرج وترتطم على الصينية !

وكدنا هنا أن نقول:

ـ قصتك لا تصدق يا ابو احمد!

الا اننا تذكرنا ما وعدنا به من تصديقه ، فما زدنا على ان قلنا:

- غريبة يا ابو احمد ... جد غريبة قصتك ! فأجـاب :

- بالعكس .. ليس ابسط منها . اسمعوا تاليتها:

كان عمري انذاك انني عشر عاما وكنت ارافق في ذلك اليوم المشهود عمر آغا والد مصطفى آغا ، صاحب بساتين الناعورة . وكان عمسر آغا رجلا طيبا ، ولكن عقلمه من شغل يده له كما يقال عندنا ...

وبخيلا كذلك .

وكان والدي مرابعا عنسده . وحين فرغت من الذهاب الى الكتاب ــ ادخلني الله يكن في زمن العثمانلي مدرسة ابتدائية الا في ادلب ــ ادخلني والدي في خسدمة الآغا الذي جعلني تابعا له ، احمل كنانته وانظف جزمته . . ويطعمنى ويدفع اجرتي ملابس عتيقة .

ومن المعلوم ان عمر آغا كان غنيا ، فقد خلف لابنه مصطفى تنكتبين من الليرات النهبية . ولكنه كان يعيش وحيدا بعد ان ماتت زوجته . ولا يدخل احدا الى بيته .

وكل شهر كان الآغا يركب حصانه العجوز ويتوجه الى ادلب مجتازا هذا الجبل الواقف فوقنا ليرى صاحب الخان الذي ينزل لديه خضرة بستانية وفواكهها ويقبض منه الحساب . والمدهش في الامر ، ان احدا مطلقا لم ير الآغا يعود بكيس نقود من ادلب ختى انا . اذ انه كان يطلب الى السوق لشراء بعض الحوائج بعد ان يكون قد استلم حسابه . وحين اعود لا ارى أثرا للنقود .

فأين كان يضعها اذن ؟

وذات مساء له مساء ذلك اليسوم ، يوم الارنب ، بعلد ان قبض الآغا نقوده من صاحب الخان وارسلني الى السوق حسب المعتاد ، خرجنا من ادلب عائدين الى لولية . وكان الآغا راكبا حصانه العجوز ،

يقوده بخطوات بطيئة ، وانا اتبعه على قدمي وعيناي لا تشبعان من النظر الى معدله العثماني السذي تزينه النقوش ، وهو معلق عسلى كتفه تبرق عليه الشمس .

وكنت على صغر سني ، شغفا بالاسلحة النادية ، وكنت علــــى استعداد للتضحية باي شيء مقابل بنق المحالات

استعمال بندقية الآغا . ولكنه ما كان ليفارقها لحظة حتى كان الفلاحــون يقولون ساخرين : « لا شك في انها تشاركه فراشه » !

وكنت سائرا وراء الحصان وانا أناجى نفسى قائلا:

- اذا لم استطع استعمال هذه البندقية ، فلعل الله يمن علي - على الاقل - بسماع زفردتها وهي تنطلق .. ولكن الآغا على ما يبدو لم يكن على رأيي .. حتى كدت اقتنع بأنه يخشى استعمال بندقيته .

وكنا \_ في سفراتنا \_ كثيرا ما نصادف الارانب في سهل الروج ، او درغلا او حجلة . وكان الآغا يحمل البندقية الى كتفه ويسددها الى الهدف ولكنه لا يطلق النار . وكنت اجهد نفسي في التساؤل ، فلا اجد في عقلي الفتي مبررا لهذا السلوك الغريب .

وكنا ، عادة ، ننتهي من سَفرتنا ، ذهابا وايابا بين شروق الشمس وغروبها . الا ان حصان الاغا فقد احدى حدواته في هذه المرة الستي اتحدث عنها ، فوجدنا نفسنا عند الغروب بالقرب من ملس ، في سسفح جبل الوسطاني . وغابت الشمس وهبط الليل على السهل، وأناخ الجبل ظله على الوادي ، واخذت البوم تملا الجو بزعيقها واغصان الشجر تهوم في الظلام ، فقرد الاغا ان الطريق الى لولية ، غير سالة في الليل .

وكنت شديد الرغبة في العودة الى لولية ، والى حضن والدتي ، فقلت للآغا:

\_ ولكن يا آغا .. بندقيتك ..

فرد على بحرد:

ب اسكت يا ولد . . لقد راينا حراميه يسرقون البنادق .

27

٤٧.

وقرر الآغا ان يتوقف في بيت عم لي كان يسكن في ملس ، وتربطسه بالآغا صداقة واشغال قديمة . وكان عمي هذا يحب الصيد حتى العبادة. ولم يكن عمي يملك سوى غرفة واحدة يعيش فيها مع زوجته ، فينامان في ركن ، ويطبخان ويستدفئان على مدفأة ضخمة مقابل الباب . ولفييق المكان نام الاغا على طراحة وانا على الارض قرب النار ، بعد ان تعشينا عشاء بسيطا ، حسب قدرة عمي .

وانا نومي خفيف منذ الصغر . وما مر الا قليل على منتصف الليل حتى احسست بحركة في الفرفة ففتحت عينا فرأيت عمي قد قام ، وتناول بندقيته واتجه نحو الباب . واذ مر الى جانبي رآني مفتسح العينن ، فقال لى :

\_ يا على .. \_ وهذا كان اسمي قبل ان اصبح ابو احمد \_ يا علي.. هل تريد ان اعلمك كيف تصطاد الارنب في جحره ..

وقطع ابو احمد سياق قصته ليقول لنا:

- بالله عليكم يا افندية . أهذا سؤال يطرح على غلام في عمري وفي سففي بأمور الصيد . وانكى من ذلك ان الفرصة سنحت وليس عندي بندقية . . . وعمي لا يملك سوى بندقيته العتيقة . . .

واظن ان عمي رأى في وجهي وفي عيني شوقي الشديد لمرافقته فقال هامسسا ..

\_ خيد بندقية الآغا ... فان ذلك سيذهب الصدأ عنها ... وسنحشوها من جديد .. ولن يعلم احد بما حدث ...

وكانت رغبتي شديدة .. والفرصة سانحة .. والاغا يشخر ... والبندقية تلمع على ضوء النار الخافتة كأنها تغمزني وتقول .. تعال .. لا تخف .. وسرنا ما يقرب ربع الساعة على الطريق في ضوء القمسر ، ثم دخلنا حرشا ، واخذنا نصعد في هضبة منبسطة لا ينبت عليها سـوى عشب قصير تملؤه زهور الخزامي .. وفجاة سمعت عمي يصيح بي :

\_ اوعى الارنب امامك ..

ولا شك في أن الارنب كان قد استيقظ لاقترابنا ، وسمعت الاعشاب تتحرك ثم رأيت خيال اذنين يمر امامي .. وخرجت طلقتانا معا ..

وصاح بي عمي وهو يلم الارنب:

( يا عطل . . لقد تسببت في موت سنديانة . . لقد اصابتها طلقتك
 في الصميم ولــن تستطيع الحياة بعد ان مزقها الرش )) . .

فاحنيت رأسي في خجل ولم احر جوابا على الرغم من اني كنت متيقنا اسد اليقين من ان طلقتي كانت مسددة خير تسديد ولم تخطىء الهدف . وحشونا بندقية الآغا كرة اخرى واعدناها الى موضعها ، ونمنا مسن جديد .. وحين افاق الاغا من نومه في الصباح كان الارنب يطبغ في الطنجرة ، ورائحته الزكية تملأ الغرفة .. وبدا على الاغا الارتياح لهذا الفطور الجميل .. وخيل لي ان حملة الصيد قد مرت بسسلام ، حين جلسنا جميعا للفطور .

ولكن عمي ـ مع الاسف ـ تشجع اذ رأى سروره وارتياحه ، فـلم يمسك نفسه عن ممازحتي قليلا لدى وضع الارنب على السفرة . واخذ يسرد مفامرتي وكيف قتلت سنديانة . .

وما ان قال عمي اية بندقية استعملت حتى توقف الاغا عن الاكل وظلت لقمته معلقة في الفضاء بين السفرة وبين فمه ، وغاص الدم في وجهه ، وصاح بي بصوت مخنوق ..

\_ كيف يا ملعون .. لقد اطلقت! اطلفت بندقيني!

فأجابه عمى ضاحكا:

\_ أي يا آغا .. اطلق واخطأ ..

فاستمر الاغا يصيح بي:

\_ يا كافر .. يا زنديق .. كان في البندقية ٢٥ ذهبة ، ٢٥ لـية في فم البندقية ، بين الكبسونة والحشوة ..

وتجلت لنا حينئذ الحقيقة التي اعيث سكان المنطقة كلهم .. كانت بندقية الاغا كيسا له وجزدانا ومخبأ اثناء سفره .. وفهمت حينــذاك كل شيء في لحظة واحدة .. لماذا لا يستعمل الاغا بندقيته ابــدا .. وفهمت بالاخص اللبطة التي نلتها من رجعة البندقية على كتفي .. وكيف خيل لي ، حين خرجت الطلقـة ، ان رشاشا من الذهب ينتشــر في ضــوء القمر ..

ولم يكن لي امل في عفو الاغا عن هذه الجريمة الشنعاء ، فأخفت انظر في اتجاه الباب ، معولا على الغرار منه والقاء نفسي في اول مستنقع اصادفه ، ادفن فيه مصيبتي .

ولكن صوت عمي اوقفني عما عولت عليه ، وامتزج به رنين ليرات ذهبية تتدحرج على الصينية . وقال عمي ضاحكا :

... ها ! ها ! الان فهمت لماذا كان الارنب عاسيا ، لا تخف يا علي ... الامر اهون مما تظن ..

وقال يخاطب الاغا:

ـ هذا الصبي صياد من الطبقة الاولى .. له مستقبل هائل .. هو الذي اصاب الارنب بطلقته .. واية طلقة .. ٢٥ ذهبة ..

وتوقف ابو احمد ، ليدع لنا مجال تخيل الموقف وتنوق طرافته نمقال : وهكذا \_ ولكم ان تصدقوني او لا \_ كانت طلقتي هي التي اصابت الارنب في الصميم .. وعثرنا على الليرات الواحدة تلو الاخرى ، ونحين نفصفص الارنب.. وكان في الليرات ربح البارود .. الا انها كانت سليمة غير منقوصية .

\_ كل الليرات يا ابو احمد ؟

ـ أي والله .. فقد كانت اضلاع الارنب محشوة حشوا بالذهب .. وانحشرت ليرتان في رأسه ..

\_ واستعدتم الليرات كلها ؟

\_ لا .. لا تتخنوها .. لقد نقص منها ليرة واحدة اقتطعها الاغا من حساب والدي بعد اخذ ورد طويل .

\* \* \*

وكان المطر قد توقف واخلت الشيمس تظهر من خلال الفيوم ، فخرجنا من الكوخ . . لنعود الى الصيد .

الكويت صباح معي الدين حەھەھەھەھەھەھەھە كەرھەدىثا:

# سقوط غرناطة

صفحة من صفحات النضال العربي في الاندلس آخر ايام ملوك بني الاحمر **بقلم الشاعر الخالد** ف**وزي العلوف** 

والى الشمال يهر كلب في الطريق وعن اليمين دجاجة تعبت من البحث الطويل لا لا شيء غير الروث منتشرا تبعثرهُ ( سدی

> تبغى شعير او ما ينوب عن الشعير وجهودها عبثا تضيع ويجيء جندي المرور عحلان ينذر بالصغير

هذا رئيس المجلس البلدي يعتسزم (العبور

ورئيس غرفتي التجارة والصناعة ، ( **والمد**ير

> وطبيب منطقة الحنوب واخو الطبيب

ورئيس تحرير الصحيفة والاديب يبغون تزجية الفراغ - « ككل يوم » ( بالمسير

جهة الهواء الطائق حيث حدائق الشيخ ( الكبير

واذا سألت جميع اهل الحي ما ( الشيخ الكبير ؟

قالوا ... رئيس الحي ، مالك ذلك ( المغنى النضير

رب القصور

وممتع الرؤساء والوجهاء بالجو الجميل والتين والزيتون

والعنب المثلج والعصير

وبروضه المعطار ينضح بالعبير .

فرجعت ادراجي لاكدح من جديد كحمار طاحون يدور

وعرفت ان التين والجميز مختلفان (بين الآكلين

هذا له قوم ، وذاك له كذلـــك ، (آخرون ۲۰۰۰

محمد حسن عواد جدة ـ الملكة السعودية

### نبره وغتيز ... ₩

للمبيع لكأنهن من القبور خرجن في يوم النشور يصخبن قربك بالرطانة والسرور هذي تبيع مقددا وتبيع هذى سمسما وتبيع تلك « الحبحبوة » وتبيع رابعة عطور وتبيع اخرى اللوز مقشورا يكوم

(للزبون

وهناك اعرج يطلب الصدقات في ( صمت مرير

ويمر بين القوم « بالجميز » بائعـــه (یصیح

ولسانه غير الفصيح يقول في كذب ( لذيذ :

« با مال حما والشام . . اكسله ( والوداع . . »

« اصلك عجب ... با شهد ... يا ( مال التجار ..»

« ما يا كلك الا أمير .. »

« او صاحب الكيس الكبير » !!

ووراءه في الركن جيفة نعجة ماتت (قريب

ماتت لاسبوعين في حدث عجيب جاءت لتسرقها يمانية من المتسولات فتسلقت دارا مهدمة هناك

فهوت وهرولت الحجار وتعرقلت وقضت | وداستها الجمال وتمزقت

وغزا مقاتلها الذباب

وترى النسباء السبود تقعد عاريات | ولو الذئاب ترود ثم لقلت ايضاوالذئاب

غادرت يوما مكتبي ، تعبا من العمل ، الطويل وذهبت بعد العصر اطلب راحةالقلب

الكليل فأخذت أمشى هادئا

انا والاصيل ومررت في سيوق الفقير هذى هي الاكواخ يخطر بينها خلق

رجــل ضرير

كثير

وفتى يقود حماره العارى الهزيل والصبية اللاهون

والمرح الكئيب

والعابرون الهازئون

وباعة الحطب القليل

والصانع الغشاش

والمحتسال

واللص الخطير والحضرمي الشيخ يلتمس النقود

بين المغفل والغرير

ببشاعة الحرس المثير

والبدو تمتار العشاء

وجمالهم معهم سيواء

وبنو الحضارم من سني السسبع للعشرين يرتقبون أيدى العابرين

وعلى الحوانيت الصغيرة يقفزون والخادم الهندي يصرخ في الحضور .

« من شاف لى التيس الغطيس ، وامه الحمرا ، ومعهم جفرتين» ؟.

وهناك جاوى يدور ببيضتين

باضتهما في نصف اسبوع دجاجته ( فحاء

يبغى ببيعهما العشاء



#### ( القسم الثاني )

لم يكن احد يرتاد دور السينما هذه الايام .. والنهار الخريفي مديد، كظل لافعوان مقتول من عصور ومتدل من غصن شجرة نخرة . كنت اقطع الساعات بالتدخين خلف مكتبي .. ان جاري محام كبير .. وجاري الآخر صاحب جريدة .. جميع اهل المهن الحرة محشورون في مشل هذه الابنية .. ثقوب في الكلس الابيض ، المدهون ببخار العمل .. من كل جسد ، وفكر اشبه بالجسد ... يتعرق هو الآخر ، ويتصارع مسععقول اخرى من اجل النفس .

ولكن .. تحت ، في أسفل العمارة ، على الارصفة .. لا أقدام !.. وحولي من كل جهة في شقق الاعمال .. لا رؤوس ، ولا صخب افواه .. ولا اخيلة متسارعة على الجدران .. لا زبائن من الناس ، ولا قيم .. سوى هذا الهمود كشهر من آب ميتع الاشيساء والحيوانات والارادات المسلوبة من اهدافها ..

لقد تأخر جاري المحامي الكبير هذا الصباح عن عادته . سمعت هذه المرة ، وقع اقدامه دون ايقاع منتظم . وعندما دخل الردهة القي عليه سكرتيره تحية الصباح ، ولكنه لم يجبه بشيء . صفق الباب خلفه . عاد السكون الى المكتب . فتحت باب غرفتي الوحيدة . وظللت انظر الى الردهة . . وكان مقابلي يمكث السكرتير وراء مكتب اضخم وافخم من مكتبي . . كانت الآلة الكاتبة لا تلسعها اصابعه المتعظمة . . كسان دائب الحركة بين اوراق . ومقاعد الزبائن لا يشغلها احد .

واخيرا تلاقت انظارنا . وفي الماضي كان وجهه الجامد ، المظلل دائما باخيلة الحروف التي امامه ، يصدمه وجهي الجامد . . وكنت احسس بنظرته ، المتنقلة كأسرع من الحرباء بين الزبائن ، تلسمني بسرعة البرق لسعة خاصة ... لا تطال حتما شيئا من جيوبي . والآن فانه يظل قليلا ينظر الي .. والقى بعض كلمات تدغدغ لساني فالقيتها مع نفثات مسن للخان :

- \_ انها راحة لك يا سعيد افندي ..
  - \_ ما هــنه ؟
    - ـ الحـرب أ
  - أية حرب تعني ؟..
- ـ بمصر . . او انك لا تعترف بدلك . .
- ٢ .. نعم .. انظن انها ستطول ؟ قضي الامر .. وغدا يرجمع الزبائن ، ستكون لنا قضايا جديدة ولا بد ..
  - وكيف قضى الامر .. يا سعيد افندي ؟
  - اعنى . . لا ادري . . لكن ثمة نهاية لكل شيء .

وينفتح باب الاستاذ . . ويخرج متمهلا ، ويقف بيني وبين السكرتير فائلا ببرود محترم :

ـ أتمانــع ؟ . .

ودخل قبل ان يسمع الترحيب مني . انها المرة الاولى . ولكننسا نعرف بعضنا من زمن طويل . وكان الخطاب معدا تحت لسسانه ، فانطلق في لهجة رتيبة :

- وانا اقول مع سعيد افندي انه قضي الامر .. ان القصة بالنسبة لي لا تعدو كونها مجرد مناورة سياسية كغيرها من المناورات . وان كان استعمل فيها شيء مختلف هذه المرة . بعض الجنون والدم .. والرعب هذا الرجل اعرفه جيدا . ان له وجها مشدود العروق والوجنات كانه لبس على جمجمته جلدا من المطاط . تغطي رأسه - من اعلى - طبقة رقيقة من الشعر الاسود او مجموعة من الشعرات صففت كل واحدة على حدة ، على مسافة دبلوماسية من الاخرى .. كما يجب ان يكون دائما بين رجال يعملون في الشئون العليا .

واما ملامحه فانها تتكدس بكتل صغيرة حول عوينات رقيقة تشفيف له العالم . ان وراء هذا الرجل اكثر من ثلاثة آلاف قضية في محساكم الجنايات والجزاء: من قضايا القتل الكبرى الى قضايا المال الغامضة . . وكلها الى نجاح . القاتل تعتدر منه المحكمة . والنشال الراسمالي يضيف انتصارا آخر الى برج انتصاراته على يد هذا الرجل . . وتتعنت اصابع السكرتير وهو يضرب على آلته . . ومنذ شهر برم السكرتير من الآلسة القديمة فرضيت ان اضعها في مكتبي . . لان آلة جديدة ستتحطم تحت ثقل حروف هذا المحامي .

وصمت سكرتيره الجليسل .

وها هو الان يعرض قضية اخرى ، وينفث حولها من كهنوت الخبث واللؤم والعفن . . انها لا تمت بصلة الى قضيتي . . واثرته مرة اخرى :

ـ ومن سيكون المنتصر برأيك ؟

- ليس من حقي هنا ان اقرر من هو المنتصر ومن المنكسر .. فليس لي أي دخل في المركة .. ثم أوتظن اننا قد اصبحنا اهـ لا لان نقـرد شيئا من امورنا ؟ كل هذا عبث يا سيدي ، لا يفيدنا شيئا . لاذا لانقدر امكانياتنا ونعرف حدودها ثم نسلك بحسب هذا التقدير ؟..

وكدت ان اصرخ بوجهه ، فلقد كان السكرتير يعبث بلسانه ، اخرجه من فمه وراح يلعق شيئا على شفتيه . بدأ يتغذى . هناك شيء يسيل كالمرق . تلك هي الكلمات الحاسمة التي يعيش منها هو وسيده ولا شك. انه يتحدث عن الامكانيات ، عن القوى التي يخشاها هو اول من يخشى . انه لا يستطيع ان ينظر الى شعبه لحظة . سيرتاع .. ستخيفه تلسك البدور .. بدور الشر التي بدأت تنضج في تربة العبودية .. الشسر ، الدمار ، الجنون الدموي . شر شعبي .. أواه كيف ستطول مخسالب الاسلد وانيابه مرة ثانية ؟

لقد ظل هذا الانسان يثرثر اكثر من ساعتين . كان في محكمة مين

نوع آخر . يدافع حتما عن فضية خاسرة . تلك القضية التي تتيـــع له ان يتاجر بالصدق وبسذاجة الانسان في ارضي . . انكون سذجا بعد اليوم ؟ . . كلا يا سيدي . اكشف اوراقك هيا . . انك ولا ريب منهم. . من هؤلاء الذين يعملون في ظلام الموكة . . فيما وراء الخطوط . . في الخلف من كل شيء ـ من هؤلاء الذين اكتشفت تجارتهم فتـاة من الماخور . . الجواسيس . باسم الشيطان . . باسم الشيطان وحده اتحداكم . . أولكم الجرأة حتى ان تكون لكم عظمة الشيطان نفسه .

لقد حل موعد السينما ، وكان المحامي واجيره ما زالا يتحدثان في مكتبي يضجان بصخب النحاس الاسود . وقمت خارجا من الكتب كله دون ان انبس حرفا واحدا ... واستغرقني الشارع . كان على عادته شبه خال ... وصفرة الشمس تلقى على واجهات المحلات غلالة الموت . ما زال العابرون يسرعون . لا احديتسكع. وبعضالعيون معلقة بالسماء . وافواج الشباب ... الشباب وحدهم ، يطفرون بالحياة . ولكنها حيساة وبيسة . ان دمشق تحولت كلها الى سجن كبير . الحرب في كل مكان ... الا هنا ... كل وجه يصرخ بالحرب ، كل ساعد يود لو يرفع في وجه عدو صريح . ليتنا نحول هذه المدينة الى جبهة ... انها جبهة ، ولكنها بدون حرب ... بدون حرب .. واضرب الرصيف باقدامي ، واسمع حولي ملايين الفربات على الارض الصماء ؛ وعدنا نموت ، وعدنا نقرر حولي ملايين الفربات على الارض الصماء ؛ وعدنا نموت ، وعدنا نقرر الطريقة التي بها نريد ان نموت ...

لقد اصبحت وحيدا من جديد . وكنت بصقت من لحظات رواسب ذلك الوجه في معدتي ... وجه المحامي وشعراته القليلة ، وجلده المطاطي. ان وجوه الناس تتقابل في الشوارع ، تتأمل بعضها للحظات ، لكن احدا لا يعرف كيف يصنع الحب له وللملايين. ان الخجل يربك القوي عندما تغله قوة لا يعرف مصدرها .

لقد بدأت احب هذه الوجوه ملاى بالقوة ، ملاى بالخجل . ان احدا من شعبي لا يود ان يتفرج الى الابد على مصيره ... واذا كان كتب لجزء من شعبي لا يود ان يتفرج الى الابد على مصيره .. واذا كان كتب لجزء اللحظة .. تحرق بيادر قمحها من اجل هذا الفجر .. فجر لا بد ان يشرق ، ونحن الذين سنبدع موسمه .

يحين وقت السينما . في هذه الساعات الجافة من وهج النهار ... بهد الظهر . . بعد الظهر حيث تخمد عقول الفكرة الطائشة . . . الفكرة الطائشة عن كل تمثال جامد تجمدت في حجره ملامح تاريخ صغير . . . عصر السرعة حيث تهتريء الحواس على عجل ، ويضمر القلب ، ويبقى لسان لاهث متدل من كل فم امام مغربات لن توجد ولن تنتهى . .

بعد الظهر ... وكوم الامعاء في كوم البطون تجتر دفات قلوب ... لا نفع لها الا في تحريك طاحون اللحم ..

بعد الظهر مدينتي صغراء خاوية ... تغلق ابوابها دون الحياة . وتتخثر . النوم ... يجمع المغبون هلاميته ويحشر ميوعته داخــل قوقعته .

ما أكلت منذ الامس ... منذ منتصف ليلة امس . كانت قطعة مـن الجبن الاشقر مع بضع جرعات من الخمر في مطبغ سلمى . وكانت سلمى تراقبني .. كانت تنوي ان تطردني . انها ... لا نفع لها عندي لست بحاجة لان اطعم شيئا . لدي نصف ليرة ... ولقد خيرت نفسي ان ابعد هذه القطعة الفضية اما عند بائــع السندويش ، او في دار السينما ... وأحب السينما .

لقد اغرمت دائما بالسينما . منذ ان كنت مراهقا صغيرا ... آواني

كرسي منعزل في دار من دور العرض . كنت اقشعر عند سماعي لبعض معزوفات التانجو قبل العرض ... وخاصة عندما يصدح الكمان في بداية التانجو وحده على الوتر المنخفض المبحوح . كنت هناك .. معه اعشش في فجوات الهزات . احس بدفء المرأة . احيا انطلاقة الانسان في الغرب. استرق قبل الفجر في بوهيميا ...

وابكي لصور الوداع على الشاشة واغيب في الافق ... اتمنى ان اكون بطلا .. بطل قبلة ، او بطل وحدة ، او بطل اسطورة .. كنت بــــلا واقع فلماذا لا اكون بطلا ؟ كنت بلا اصدقاء .. بلا اسم . ادخل السينما في الحفلة المسائية الاخيرة . كان موظف الدخول في كل دار يعرفني .. بائع الجرائد العمفير ، التعب .. المغرور دائما ، الذي لا يكلم احــدا ، ولكنه ينظر بعيون تفتح له الجيوب والابواب ..

ذات ليلة جلست قريبا من المتفرجين ، قريبا من طفل كالوردة . وكان الفلم مضحكا . . فضحكت تلك الليلة بشيء من الهذيان . . والتفت الى الطفل لنضحك معا . عندئذ تحولت الوردة الى قنفذ منعور . . وانزاح الطفل الى جانب امه . . وسحب يده الصغيرة البيضاء من المتكا . ايقنت تلك الليلة انه لا سبيل حتى لان تشارك احدا في ضحكته !

لقد خرج بعض الوظفين من المطاعم . . وها هم ينحدرون الى المقاهي . انهم هناك سيبلغون مجد راحتهم وشبعهم . . يدخنون ، ويتحدثون عين بور سعيد ، ويتاملون في هيئات المارة ووجوههم . وعندما يستمعون الى الصفارة سيبددهم الرعب . . . وينحشرون في ثقوب تحت الارض . لابد ان مكتبي اصبح فارغا من المحامي الكبير وسكرتيره الاصم . انه انطلق الآن في سيارته السوداء الى قصره . . وهناك تستقبله العائلة المنعورة . . ان شهيتهم للطعام قد انخفضت منذ بدأت الحوادث . ولا ريب ان ابنته الشقراء ، هذه الصبية التي تأنف من تحيتي كلما صادفتني قرب مكتب ابيها، ابنته هذه قد عرضت نفسها على طبيبها ليصف لها بعض المقبلات . . ان هيفاء هذه اصبحت طالبة عندي لمدة شهرين قبل فحص البكالوريا . كانت ضعيفة في الادب فطلب ابوها ان ادرسها لقاء دفعه ايجار غرفستي كانت ضعيفة في الادب فطلب ابوها ان ادرسها لقاء دفعه ايجار غرفستي او مكتبي العظيم \_ عن شهرين .

اعجبني شعرها الاشقر وهي مطرقة على الطاولة امامي تكتب .. كان شيئا رائعا حرا كحزمة من قمح حزيران .. ملك الطبيعة ، فلمسته . وعندئذ جفلت الفتاة ، واحتقن الغضب في وجهها النظيف .. وربما اربكها انها لم تر في وجهي ما ينبىء عن جريرتي فعادت الى الكتابة .. وفي اليوم الثاني حبست شعرها .. اجمل ما فيها ضمن قلنسوة خمرية وفقدت بعدها تلك الرغبة الحلوة التي عانيتها مدة تدريسي لها ... واعتدرت من ابيها .. واجفلها تصرفي ، فخابرتني بالهاتف تسألني عن السبب .. واجبتها بكلمة واحدة : أنني تعب !..

ولقد رأتني مرة برفقة سلمى . واتصلت بي في اليوم الثاني تسالني ان كان يمكنها ان تقدم لي موضوعا ادبيا انقحه انا لها . ولقد وضعني والدها امام الامر الواقع اذ دعاني الى تناول الغداء في بيته . وتلك هي المرة الرابعسة منذ سكنت في غرفة ملحقة بمكتبه وامتهنت المحاماة . سئلتني هيفاء بعد الطعام في جلسة مريحة :

- لاذا لا تنضم الى ابي نهائيا ما دمت مبتدئا وهو قديم ؟..
- نعم! هذا سؤال وجيه . . والحق انني لم افكر في هذا من قبل .
- النيلة بذلك ... وسنحتفيل الله منه الفيد الفيد المناس النيلة المناس الليلة بذلك ...
- ادى انك على عَجل يا آنسة . . ثم ما الذي سيفيده والدك مني، فأنا كسول . . لا احب الاوراق ، والقوانين . . وكل مرة ادخل فيها

الى المحاكم اقع في مشاكل نتيجة اهمالي او شرودي . .

وضحكت هيفاء براحة تامة ، وارتمت بنصف قامتها الى الوراء ، والتمعت اسنان نظيفة كوجهها .. وددت لو لمستها بلساني:

\_ انك طريف يا استاذ انور .. لم أر شخصا بسيطا مثلك .. قـل لي هل لك مورد آخر غير مهنتك هذه ؟..

\_ كــلا ...

\_ اذن كيف تأكـل ؟..

\_ اسمعي يا آنسة .. لست انا الآن امام محضر تحقيق .. انسي اعيش وكفسى !...

وبهتت هيفاء قليلا ثم قالت بلطف رائع :

له اقصد اهانتك يا استاذ ... ولكني كنت احسب ان مهنة المحاماة وسيلة ... بل من احسن وسائسل الربح او الاثراء .. وما كنت اظسن ان هناك من يجوع منها ... اعني من هو على حالك تقريبا ...

\_ اترثين لحالي اذن يا انسة ؟..

وانطلقت ضاحكا بدوري . وقسد اطلت ضحكتي حتى رابها امري ، واحمر خداها من خجل لا تدري له سببا . .

\_ ما عنيت هذا . . كف بربك . . . كف عن هذا الضحك . . . انك تثير ابي مصحكتك هذه .

\_ وماذا نفعل ؟!

وعندئد تنتفض مرة اخرى وتقوم كمن يود ان يضع حدا للزيارة ، ولكنها ما تلبث ان تجلس ... وتمر بيدهـا البضة على عنقها قليلا ، وتتمتم بصوت محمح:

ــ كل ما هنالك انني اردت مساعدتك عليلا ... انك على وشك الزواج ، ولا بد لك من عمل حقيقي ...

ـ على وشك الزواج !! من قـال لك هذا ؟ اية خرافة تلك ؟.

- اما كنتما خطيبين ؟

ـ مـن .. انا ومـن ؟

- انت و .. و .. تلك الفتاة الانيقة ...

- آه .. سلمى ! وكيف وصلت الى هذه النتيجة ؟ .. كيف حكمت النا على وشك الزواج .. لم يخطر على بالي هذا المسروع ..

- ألا تؤمن بالزواج ؟..

- ما هذه الكلمات الكبيرة يا آنستة هيفاء: الايمان .. الزواج .. ليس في قاموسي مثل هذه الالفاظ ..

ـ ما الذي يجعلك قاسيا هكذا ؟

وتلك هي صفة لم اكن احسب انني ساقع يوما تحت نبراسها . ان اصابعي طويلة تقبض على الاشياء بحدة . . أأخشى ان اضـــيع

اشيائي دائما . وفي سحنتي . . وخاصة عند الصباح ، شبح ليل . . ليل من الابدية . . كما لو اني فارقت عتبتها من لحظات . ولكم خانني صوتي عندما كنت اضطر ان اجيب الناس . كانت كلماتي ترن في فرافي كصوت غريب يصدح من جهة ما . . أأكون اذن قاسيا ؟

ورأيت الى عينيها فكان الحنان ، وشيء كالشفقة . فلقد حركت قسوتي شفقتها علي . تلك بضاعة لا ثمن لها .. لا ثمن لها على الاطللاق .

وفي عالمي ليس ثمة من مسياومة ..!

عندما توفى ابي جفل المعزون عندما لم يلمحوا قطرة دمع في عيوني..

وعندما سقطت ابنة الجيران مسن الشرفة ... صرخ بي احد الناس وقد هالته ملامح وجهي .. ماذا تراك تتأمل اتتشفى بمراى الطفلة المهشمة ؟!.

وعدت الى شفاه هيفاء لأتلقف منها حبات الحنان المسعورة ... الملوثة برضاب بخيل ..

- انك لا تستمع الي اليس كذلك ؟ ابدو لك طفلة فضولية ثرثارة .. تريد ان تخلق لها اية قيمة في نفس ضيفها !. - كلا .. ولكن لماذا لا تكفين عسن الحديث عنك وعني ؟..

وتلك دهشة اخرى تتأزم بها خلقة هيفاء الرفافة . ولكني اشجعها بابتسامة اشد فيها طرفي فمي المنطبق علــــى نفسه كفم طلسم ابدي .

اعني يا آنسة هيفاء ان حولنا الالوف من الناس الذين يمكن التحدث عنهم دائما . قلوب لا تتناهى ، وعيون تجول فيها نظرات الحياة بالف صورة . كل له اشياؤه الصغيرة . ليتنا نستطيع ان نتعسرف اليها ، اذن لبدت لنا الحياة غنيسة كل الفنى . كان احرى بالانسان ان يحطم المرآة . احرى به ان يشغل عينيه بمناظر الوجوه الاخرى . . انني احب

ان استرق الآخر من غربته . لا أديد أن يعرفني او أعرفه . ليس ثمة من وسيلة لحوار متكافيء دائما . . ولكن تحتاج غربة أن تناظر غربة آخرى . . . وحولنا العالم ، أننا نعيش فيه ، فلماذا نخفي مكاننا عنه . . أن مكان فيه . . فيه مهما اختبأ وراء بيت أو مكتب أو مهنة أو أب أو حبيب . وماذا تريدني أن أفعل . . أن أعيش من أجل أناس لا أعرفهم ؟! أنهم لن يحسوا حتى برغبتي هذه . . وهي أني أود أن أعرفهم أو أحبهم . . اتريدني أن أعترف لك بشيء ؟! . .

حدار هذه امرأة اخرى ستعترف لك!..

. . . نعم اود ان اعترف لك . لقد كان لي يوما خطيب . كانت كل الدلائل تنبىء انه سيكون رجلا له قيمته ، عاقلا يحافظ على شروة عائلته ومكانتها في المجتمع .



لم يكن بيننا فروق اجتماعية او مالية . وعائلتانا باركتا هذه الخطوبة . وكان من المقرد ان يكون زواجنا مباشرة بعد انتهاء خدمته العسكرية . اتدري ماذا فعل بقصة حب دامت اكثر من خمس سنين وبآمال دائعة اشتركت عائلتان بما فيهما من اصالة ونبالة وكرم في تغذيتها ؟! . لقد احب المسكين العسكرية وبدأ يتكلم عن ميزات الحياة في الجبهة . . يراقب العدو ولا ينساه لحظة كما لو كان في المدينة الامر ان اصبح ضابطا نظاميًا واختار مكانا له دائما في الجبهة . . وانتهى به انتهى بيننا كل شيء . . . قبل ان تلومني على شيء ارجو الا تتخذ مثل هذه الكلمات الجوفاء مادة لنصحي ، فليس ثمة من وجود مصلحة لي خارج بيتي هذا . . أنا اقول ذلك ليس لاني لا اعتقد بالوظيفة او الامة او كل تلك الكليشيهات . . انما اعلم ان لي حياتي التي احب ان احياها بالطريقة التي تلائمنى ، فليس هذا كفرا بأي واجب او قيمة . .

صحيح .. ولكن لماذا كل هذا الالحاح على الاعتقاد او الجحود ؟ لقد فعلت ما بدا لك انه الصواب .. فالرجل برأيك اما ان تمتلكه امراته او امته ، وبين المرأة والامة نفس الصراع والغيرة والدم كما بين امرأة وامرأة اخرى .. هذا تصوير شعري ، او بالاحرى نفسي جنسي مستورد من بضاعة اليهودي فرويد لتلويث كل معنى اعتقد به انسان.. اليس ما يفرق عادة بين اليهودي والانسان ان الثاني رجل عقيدة دائما ، والاخر مجرد يهودي دائما ؟ فلماذا لا يفلسف اليهودية رجل كفرويد ويحطم كل عظمة جعلت مصير الانسان ارقى بقليل من مصير حيوان ..

وما دخل فرويد في الموضوع ، فأنا لا ادعي أن « تحسين » خطيبي يعاني ازمة ما ، فهو لا يحس أنه مخير بين فتأة وأمة . فلقد كان من السهل عليه جدا أن يتلقى خاتم الخطوبة . كان ما يزال يضحك وهو يقبض عليه كقطعة من الحصى ثم يرميه بجيب بنطاله ، ولقد خرج لاخر مرة من هذا البيت . كأنه سيعود اليه بعد ساعات . كان رجلا لا يعرف ما معنى الصراع . كان يضحك دائما كالابله . ولم يقسل لي اكثر من أنه يريد أن يقى في الجبهة . . أحب المكان هناك . . جبس رائع من الخضرة تشرف على الارض السليبة . . جيش من الشباب يقف على الربوات بانتظار أن يكتسح السهل . . ما معنى هذا بربك ؟ . . . اليس هذا منتهى الجنون ؟ . . ألا يعلمون أن محاربة اسرائيل تعني محاربة أليس هذا منتهى الجنون ؟ . . ألا يعلمون زهرة عمرهم في صحراء . . ف تحفز مستمر لا طائل تحته . .

وكيف تقضين انت زهرة عمرك ؟ .. ما معنى ان تكوني في بيت وفي مدينة ... ما معنى ان توليدي وان تختاري زوجا وان تكون لك مطامع ؟ ما هي تلك القيمة الكبيرة التي يحتوي عليها جسدك الصغير هذا ؟ انهم في الجبهة اكثر من افراد ، اكثر من اجسياد صغية ، اكثر من مطامع حيوانية .. انهم على الاقل يحملون قضية تتجاوزهم جميعا وان كانت صنع سواعدهم .. ومع ذلك من يدري ما هيده القضية ؟ يجب ان تعم الجبهة كل ارضنا قريبا لنعلم حقا ما هي قضيتنا هنيا خلف الخطوط .. ما وراء الاسلاك والترقب والحدر المجنون والقوة التي تفترس نفسها . حتى المدافع والمفكر لن يعرف الحقيقة .. ان لم تشتمل بين ايديهما قصة النضال بكاملها . ان كل مناضيل يخلق القضية من جديد .. يهبها معنى ان تكون قضية .. أجل ..

وأجابتني هيفاء برنة خيبة منهارة:

ـ لا ريب انك منهم ... المهووسون ، هؤلاء الشباب الذين يقلبون حقائق الحياة بمجرد الحماس .. ومع ذلك يدعون انهم يعيدون نظام الكون ..

- صدقيهم .. هذا الايمان وحده كفيل بأن يقلب الحياة . لا يخلق الحياة دائما الا مؤمن .. ولقد كان بعض المهووسين في تاريخ العقائد يخلقون الحياة وهم يؤمنون بعالم فوق الحياة أي بقتل الحياة ... فما رأيك لو ان جيلا يريد الحياة بالحياة نفسها وللحياة ..

- ولكن المسألة تبقى كما هي .. مجرد مهووسين .. وانت منهم ، ولكن لا يبدو عليك انك حي على الاطلاق ..

ـ تلك هي مأساتي .. فأنا لا أعرف بعد كيف أكون مع النــود أو مع الظـلام نهائيا ..

اننا كلنا هكذا ... ولكن بالرغم من هذا فلكل حريته الخاصة ..

\*

يئست هيفاء مني وحملتني خيبتها ، فحملتها فوق عشرات مسن الخيبات الاخسرى . . لقد كان يكفي ان تصنفني انني . . منهم ، هسذا المسنف المخيف الغامض ، حتى تنتهي من مشكلتي .

وما انا بعد الا فوق كل صنف .. انني هذا الظل الطويل السذي يتأرجح على غبار الارض .. يسير امامي على الرصيف في شمس ما بعد الظهر الكئيبة .. معدة خاوية ، وحسلم بهسداة على كرسسي منعزل من اية سسسينما .

لقد كنت املك دائما هذه النصف من ليرة الدولة . استطيع ان افعل بها ما اشاء سوى ان اكون مجرد جوعان . . انسان طويل القامة السى درجة مخيفة . . يخشى بعدها ان يتثنى ، ان ينعطف على بطنه مرة . لن يصرخ : اطعموني ، سابقى جائعا . تلك مسألة لا افكر بحلها اليوم او غدا . انني استطيع ان اعمل حالما يحلو لي العمل . وتلك هسي حكمتي دائما ، ذخيرتي التي تجعلني لا اخاف اكثر ، لا استنال نفسي لمعدتي فحسسب .

ابحث عن شيء لا القاه في مال او طعام .. ابحث عن هذه القضية التي لا القى لها ظلا حقيقيا الا عندما تنطفىء المصابيح كلها ، وتفرغ الشوارع من حمولتها ، ويقف بائع الجرائد الضئيل يطمع في عملة ضئيلة تملا يسده الصغيرة .

لقد اشتركت بالجوع وبفكرتي عن الجوع مع شخص طريف ، احببته دائما ، او انني اردت ان احبه ، وان لم استطع ذلك باستمرار . كان شابا ممتلئا بالعضلات ، يكاد يكون كله عضلة متوترة تلقاء اية عضلة اخرى من نوع آخر . يحب ان يقاتل ، ان يصارع ، يبحث عن حفلات الملاكمة ليعرض قوته ويتقاضى بضع ليرات لقاء بضع كلمات وكدمات في الاتف والعيون . حتى لتزول دائما ملامحه ويتحول وجهه الى كتسلة من اللحم الاحمر النازف .

كنت لم اذل ابيع الجرائد السائية في احياء المدينة النائية ، بينها اعمل طالبا في الجامعة خلال النهار . وفي احدى الامسيات اجتثتني فجأة يدان من جنوري . . وبرز لي وجه من الظلمة ضار حاقد . . . مسكين . . أتبيع جرائد الرياضة يا هذا . . اعطني واحدة ، لن ادفع لك . . تجار الرياضة اين هم الخبثاء . . اما من حفلة ضرب . . اما من مصارعة . . من ملاكمة هذه الإيام ؟ . .

وبدأت صداقتنا او بالاحرى زمالتنا بالتشرد والجوع والتفكير ليسى



بتجار الرياضة والاخبار فقط .. بل بكل تجارة تختنق بها قيم الحياة في بلدنا ..

لقـد اصبح يحمل عني جرائد الرياضة ويمضي بها الى النوادي ، وهناك يضطر بعض الناس الى شرائها كلها .. ونتقاسم الارباح ، كانت له طريقته العضلية في كسب العيش .

وكنا نلتقي اخيرا .. في نهاية السهرة .. سهرة في الشوارع .. وبين الايدي والوجوه العابرة .. الناس الذين يدفعون لقاء جريدة ، اية جريدة ، يقتلون بها الوقت .. هي كل قراءتهم .. انها البضاعة التي تعوضهم عن الكتب \_ يتحدثون بعناوينها في أي مجلس ، ويبرهنون انهم يديرون العالم .

نلتقي اما في الخمارة المههودة .. او في حجرته . احببت تلك الحجرة دائما .. ما كان فيها سوى بساط و( منقل ) للدفء او لوهم الدفء \_ وهناك يحلو لي التمدد ساعات استمع فيها الى بطولات ( ابو الفوارس ) \_ وهذا لقبه \_ كان يعرف كيف يتحدث عن القوة ، عن صور القوة ، عن حوادث العنف التي خاضها ، وكان منتصرا فيها كلها . ويبدو انه في غاية البهجة .. كانه قضى نهاره كله بسين حلبة واخرى ، وليس بين درب وآخر ، من دروب الفاقة في مدينتي . كان في حوالي الخامسة والاربعين من عمره ، بينما كنت لم ازل انا في التاسعة عشرة من عمري . ولقد كان يفضل ان يبدأ حديثه معي موجها لي نداء خاصا اتوقع بعده ان استمع الى كل حادثة تعج ذكراها في رأسه الكبير كدن من الخمر الضحلة .

اسمع ايها المثقف الجائع .. ان كل الذين يعملون الكتب تحت المطهم او تحت صلعاتهم اللامعة لا يصمدون مجتمعين كلهم .. كل مسن اخرجته مدارس هذه البلاد .. لا يصمدون امام كلمة واحدة مسن قبضتي هذه .. فما نفع هذه الدراسة .. هذه السنين الطويلة الستي يقضونها بالعطالة ؟ ان المدارس والثقافة ليست الا طريقة شريفة للتبطل يحترمها الجميع .. جميع السخفاء المرتبين في رتب ووظائف .. ماذا يفعل هؤلاء ، قل لي بربك ؟.. ان احدهم ينتقل من مقعد الدرس الى كرسي الديوان .. من عبودية الاستاذ الى عبودية الرؤساء ، من كسسل الجلوس .. الى حقارة المساومة وراء المكاتب الفخمة .. انا اعرفهم .. اعرفهم كلهم ... لقد كنت اجلبهم واحدا بعد واحد لاخضسع رؤوسهم اعرفهم كلهم ... لقد كنت اجلبهم واحدا بعد واحد لاخضسع رؤوسهم

النظيفة الى نعال الحاكمين .. كنت شرطيا ذكيا ذات يوم .. استخدمني رجال كثيرون .. ومن العجيب يا صديقي .. ان الذي كنت اعمل من اجلسه .. يطلب مني مرة اخرى ان اجلبه لاحقق معه .. لقد كنست ادى السلالم تقلب بين عشية وضحاها ، عاليها سافلها ، وسسافلها عاليها .. هناك لعبة ( جمباز ) عجيبة لم ادرك سرها بعد .. وتجيء انت تحدثني اخيرا من خلال جرائدك وكتبك عن عظماء ورجال قيادة .. وافكار ومثل .. هيا فليس امامك الا ان تمرن عضلاتك .. وبعدهسا ستجد كثيرا من الناس .. من العظماء بحاجة الى حمايتك .. سيدفعون لك كثيرا .. انت ما زلت في اوج شبابك .. واما انا فلم يعد لي نفع .. لقد لفظوني يا صديقي .. لم يعد يرضى احدهم بي .. ان اكون بوابا له .. او سائق سيارة عنده .

ويضرب ابو الفوارس بقبضته المتحجرة على حجر الفرفة .. ويذهب في نظرة جامدة عبر الجداد الى ما لا نهاية .

#### واقول له بصوت منخفض اجش:

- ولكن بيدنا ان نغير كل شيء . انا اعلم ما هي الطريق ، الطريق التي لا تحتاج الى استثجار عضلات . ليست بعيدة . . لا تهزأ ، سوف ترى ذلك يوما ما . . من هذه الحجرات في كل حي . . في كل مدينة وقرية . . من مثل هذه الجلسات على البساط وامام محجر لا حجس فيه . . وفي ليل لا عشاء فيه ولا فراش ، وتحت سواد الوف مسن الحروف . . ومن بين الورق . . الورق الذي يباع ويشرى ، من كسل حجر لا تعرفه الشمس . . مني ومنك . . من بقايا الوجود ، من رواسب المجتمعات . . من جحافل الحقيرين الذليلين من الذين لم يدخلوا بعد في مراتب النبالة . . الذين سيصنعون نبالة جديدة . . من هؤلاء ستبنى الطريق . . هستجد اكوام هشسمها . . .

لكم اتمنى ان التقي بابو الغوارس هذا مرة اخرى . لقد انتقل من حجرته وغاب من شوارع المدينة ، ولم يعد يظهر في أي ناد ليبيسع جرائد الرياضة . . اختفى من ساحة التشرد فجأة . ولم تعد لسه حلبة معينة ظاهرة .

لعلمه عاد الى مهنته القديمة ، فيؤجر عضلاته مرة ثانية لرجل او نظام بعاجمة الى حماية .

يحدجني بائع التذاكر ، المنكمش خلف نافذته ، بنظرة وجلة مستغربة ثم ياخذ رجل التذاكر في الداخل تذكرتي بذات النظرة . ان السينما تستمر لمجرد الاستمرار .. ولكن لا معنى لها هذه الايام .. ولا معنى اطلاقا لمن يدخلها . انها فاتحة ابوابها .. نعم . ولكن ليس من المتوقع ان يدخلها احد .. ككل مؤسسة في البلد اذ تتقوض على نفسها ... وتجفل امام الاحداث .. الاحداث المجهولة التي تأتي من اقصى الارض .. ومع ذلك فانها على بعد شبر من هنا .. هذه المسافة اللعينة ستبقى تفصل بين الحدث وصاحبه في مدينتي ...

انك تولع سيجارتك، ولكن من عود ينبغي الا يمس فعك بناره ... ابدا . انك تكتفي بأن تغب الدخان ، والنار عليها ان تبقى في رأس الدخينة .. وهكذا على هذه الطريقة ؛ فاذا كنت ادخل السنينما فليس معنى هذا هو انني ادخلها حقا .. واذا كنت اكره المحامي الكبير وابنته المللة هيفاء ، فليس معنى هذا ان كراهيتي ستحرقهما هما والكتب والقصر والسيارة .. واكواما من عته العلاقات الاجتماعية التي يرزحان هما واشياؤهما تحتها .

واذا كانت طردتني سلمى من بيتها ليلة امس ، لانني كنت جامدا ، اكثر مما ينبغي من رجل يزور امرأة بعد منتصف الليل ، فهذا لسن يمنعني من زيارتها مرة اخرى . . واذا كنت رجلا طويلا ، محاميا مفلسا، متسكعا ضائعا بين حطام الظلال من كل شيء ، اعبث بكل فكرة وكل رجل يخطر ببالي ، انزو نزواتي بصمت ودون ان تخرج من حدود جسدي ، واتامل بصمت واثور بصمت ، وتكون لي حياتي كلها داخل جلدي الشدود . . ليس هذا مؤديا بي لان اكون مجرد التسكع والطول واجترار المثل والحياة البعيدة .

هكذا احب ان يحتويني جو السينما المظلل .واقبع على كرسي من مئات الكراسي . واشغل حيزا في هذا المعبد الكبير .. معبد القرن العشرين ، حيث العابد جملة من الناس ، عوضا عن ان يركعوا يجلسون جلسة مريحة تتجه صفوفا وجوههم كلها نحو قبلة واحدة ، تشميع بالضوء واللون والحركة . ها هنا تعرض على العابدين الجنة بكسل صورها ومباذلها وشهواتها . ها هنا يكمن الانسان الفريزي ، وقد وجد الارتواء الكامل لفرائز لا تتناهى . ان الظمأ والشبق المسلول والتطلع المسترق ، يتفتح تلقاء الصور ، ويتحد بتلك الحوادث الوهومة بيسن القبل والعراك والعوالم المصطنعة من هوليوود .

في بهو العبدالمظلل يرتفع السقف بانواره الفضية، لا لينفتح نحو السماء بل ليحبس الانسان في رقعة الضوء المخلوق. انه عصر الكهرباء وليس , عصر النور !.. العصر الذي يقدم للجنس ، للفتاة الشرقية المضطهدة للشاب المأفون بشبابه ، للعائس ، للعاهرة ، للتاجر ، لجميع النماذج من بقايا الانسانية في هذا الجيل ، يقدم الجنة وليس دونها الشواب والعقاب ، الاله والزبانية .. بل يقدم الجنة ودونها السافة ، المسافة بين فمك وانفك ، بين عقلك ويدك ، بين قلبك وشفتيك ، بينك وبين كل بين فمك وانفك ، بين عقلك ويدك ، بين قلبك وشفتيك ، بينك وبين كل ولكني اقدر ان اجد جنتي كذلك . هكذا ارادوا .. ان أكون وحيدا لدرجة الخوف من الجنة ، وان تكون جنة لي لا اعرفها !..

ان السينما تفضح مدينتي ، ولكن ليس من أحد في هذه الحفلة . السينما حيث يكتظ البشر . تتراكم نفثات الانفاس المضغوطة ، تتلامس السيقان والايدي والاكتاف . . ويظل مع ذلك كل فرد . . لحلمه تلقاء شاشة الجنة المصنوعة من ظمئي وظمئه وظمئها . وفي المبد ، كما في معابد الانسانية كلها ، منذ أن هذر الانسان بالاله والاله بالانسان ، وحلمت الحياة بالموت والابدية ، وحلمت الابدية بالفناء ، يتلاقى الخائفون الذين يطاردهم الوضوح واقانيم الخير والشر . وتضيع الحدود بينالخيال والحقيقة ، ويحسب عشاق المدينة العفنة انهم يملكون قبلة البطل ، وروعة الماجأة . . وارضا بعيدة تنبت تربتها الاساطي .

انساننا الاسطوري .. هذا معبده . ومع ذلك اختفى هذا الانسان ، لم يعد يلجأ حتى الى الحلم . ان الحقيقة تملا خياشيمه برائحــة البارود واللحم المسوي . انساننا يختبىء في حجر ما ، ولكنه مازال يلوك آخر حلم . ومن الغريب انكل الإبهاء ، الساحات العامة، المعطفات الذاوية ، الاماكن العامة أصبحت ملكي .. وهأنا أرتع فيها على هواي ! بضعة اشباح تتناثر في أرجاء الصالة ، لم يشعروا بالعركة بعد . وهذا هو شبح انسان يجلس امامي . ظهره الي ، ووجهه الى القبلة كالعادة . انه يتلقف صور القبلة ، يؤمن بمعجزاتها ، يصادق بشرها ، دون ان يتجشم في ذلك حتى عناء تحيتهم .

انا لا اعرفه . لا أسأل من يكون . انه حاجز من اللحم المفطى بالجوخ

يقوم امامي ، وعلى استواء الكتفين تتكتل كرة من العظم والفكر والشعر. واذا أتيح له أن يتكلم فسيملأ آلافا من الصفحات . ولكنه سيحسب قصته كقصة الآخرين ، وهكذا يصمت عنها ، وينظر إلى وجوه الزملاء . . زملاءهم كل الناس في عقد لم يوقعه احد ولم يتفق على بنوده احد . ومع ذلك فأنه يتجدد مع كل نفس ومصافحة . . واذاعة من اقصى الارض الى أذن في أقصى الارض . . الانسانية ، الكتل ، النسخ ، تأريخ سيزيف بكامله بين السفح والذروة والعنخرة التي تصعد الذروة لتهبط ثانية . . والى الابد .

الانسانية ، ماذا تعنى هذه الكلمة .؟

كم تحدثت باسمها ولكت حروفها ، وتنفست هواءها . كم القيتها كبيرة مرعبة جليلة في وجه أبو الفوارس ، وهو يشتم كل رجل ومرأة وطفل عرفه منذ أمه وأبيه وأخيه . أنهم جميعا وجوه تستحق اللكمات برأيه .

ابو الفوارس يعتبر جمال كل وجه بحسب مقاييسه التي تسسمح بلكمة اعنف ، اكبر او اصغر . وللكمات في دين ابو الفوارس درجات ومعان ، تشبه القوانين ، تشبه قاموس العواطف والفلسفات . ومسن صخب اللكمات تضج كلمة عرجاء عن الانسانية .

هذا الشبح الذي اتلقف ظهره الاسود ماذا يعرف عن الانسانية ؟.. انه وحده . وأنا وحدي ..

هذه يدى تلمس ظهره ، احب هذه اللمسة .

يلتفت الغريب منتفضا . ولم ار وجهه . ولكني أحسست احتجاجا جبارا ، وغضبة أنوفا مرتعدة في الظلام .

\_ عفوا . . استك عن غير قصد .!

وخيم السكون فجأة ، وانطفات أضواء الشاشة . واندليع صراخ الصفارة ، صفارة الاندار .. وهرع شبح ثم آخر ، وتلكأ ثالث . ثمم فرغت القاعة . وبقيت وحدي .

ارخى الليل سدوله يا صديقي . آن الآوان لان نلتقي مرة اخرى . انك في منعطفك مازلت تبيع جرائد الساء . . اواه ياشبحي الحبيب انت الماضي والحاضر ، انك الصدى الذي لايتناهى ، الوجه السني استنفذ ملامحي ، الوقفة التي استهلكت ذل البشرية ، اوحقد الصمت والكف المفتوحة للعطاء العابر . .

أتيتك بقامتي الطويلة ، المطوطة بين رأس اعشوشب بأفكار واخسزة كشعر الواخز النادر ، وبين قدمين مفلطحتين تستغرقان الارض كلها بوطء مفلطح متمهل مصمغ ، لاصق بالتراب .

انني أتهادى ، وكما قالت سلمى لا حاجة لان احرس ظهري. فليس ثمة عيون خلفي أو أمامي . انني الوحيد في شوارع المدينة المهجورة من حياة الليل ، من كرامة السرقة ، انهم لايسرقون .. ولكنهم ينامون على حلم الهياكل العظمية التي تتعرى من لحمها في بور سعيد . وتحت الاغطية السميكة يدفنون القلق الاسود .. ألست أنا الاسود ، الاسود وحدي ، المحراك الذي يداعب الحجر ولا يكتسب الا السواد .. سواد الهباب ..انظر الي ، هسلما المساء أنا مخيف ، أحس أنني مارد .. طويل الى مافوق ضفتي السارع ، الوادي بين صفي البيوت الكلسية ، طويل ونحيل أطل على كل شيء . لقسد جئتك بالمعلف المهترىء ، والخطوات الكسولة ، والنظر الشزر ، والعنف المصلوب بين الرأس والكتفين . لاتجرؤ أن ترفع رأسك الي .. بيد انني جئتك بقعمة هذا المساء ، لقد تحدث الى المحامي الكبير وناقشني حول الحياة العظيمة ،

وانهى كل الدم بحكمة مدنسة بالجرب الاخضر الحائل . وتذكرت أبو الفوارس ، والبطولة المهترئة ، ولعبة التجسس . ولمست كتف متفرج امامي في السينما ، ونهرتني من وجهه الحائق آلاف المقدد الحيوانية المنعزلة على مسافات في غابها .. بينها مجال دائما للفريسة ، وحيظ لها بالفوز الدنيء .

ومع ذلك فان عقدتي ، هذا المساء ، قامة لدنة ، مغزولة من كبرياء المحنة والشعور بالانوثة ، قيمة القيم ... هيفاء التي باعت خطيبها وحشرت نفسها طرفا في قضية : هي أو الجبهة . وراحت تنهش من جيفة ضميرها أمامي .. ورأيت الدم يسيل من بين اسنانها .. انها تدبر لى فخا آخر ...

وفي عالم المؤمرات والاشتهاء من لندن وباريس الى دمشق ، وبيت المحامي الكبير.. وبين نهود وسيقان امرأة مترفة .. تنعقد لذة الموت ، الموت بالنسبة لمجهول مأمون يحترف اليأس ، ويقتات من التشفي . هل اصارحك بالموت ، بالساعات المطرطة كقامتي التي لا خلاص لي منها الا بان اكون جيفة . ان الاحياء يعيشون جيفهم . واما انا فأريد أن اموت جيفتي ..

صديقي لاتطرق ، لاتتعب من رزمات الورق المسود بالكذب والبضاعة الخدرة ...

صديقي لا تطرق ، لا تتعب من رزمات الورق المسود بالكذب والبضاعة المخدرة . .

هذه الصور البشعة أتقيؤها قسرا عن معدتي . واذا فرغ جوفي . . لن يبقى غير القمامة من كل شيء .

دعوا القبور . نحن الذين نعرف كيف تكون الشهادة فوق كل قبر . . محفورة جيدا بالخط الكوفي . . تتمطى بالآيات . . وبالحكمة الفائية . . ههنا تموت امرأة وتبعث اخرى .

المرأة التي أهوى . . الامة التي يجب أن تتزوج جنسي . افتحوا المابد ... فجحافل العبيد والعذارى تريد أن تقدم فداءها هذه الليلة. وياصديقي ،يابائع الجرائد الحقير سيطول ليلك ، الى قربك أنا ، الى شبحك ينداح شبحي حولي . لاتخف سأعطيك الفرنك . ولكني سأساومك من قبل . الا يساوموننا جميعهم . . لقاء التفاحة ؟

الا يجعلونني الذليل والعظيم معا ؟ الا يذيبون أصفادي من حيث هم يحرقون كياني . .

عندما لمست كتف الانسان ، الانسان الوحيد الذي كان يجلس أمامي في السينما ، كنت اترقب شيئا ، ما تبين لي قط قبل ان حط بغضبه في الظلام على رحمتي البريئة ..

أردت ان انقذه ..

أرأيت ياصديقي كيف أن كل متقيح يتذوق صديده وحده .! أود أن اقدم اليك هذه اللوحة :

ترتدي بلوزة صغراء ، وتحتها تنورة ضيقة سماوية . وتنقذف على ديوان وردي . ويدها بين جنحي البلوزة تجمع طرفيهما على فرقسة النهدين . وفم له انحراف بسمة طفلة . وعينان مليئتان بغيض الخوف والحب والثار الواهي . وشعور واه يغزل خصرها . وتعب مترف يعبق من الجسد الملتف على سورة الرغبة المجهولة . .

وكلمات حديث عادي تسقط من الشفتين . . أشبه بالنقاش ، أشبه بمساومة ، دعوة واثم وشراهة .

هيفاء من خلال قاموس من الاحاجي واضحة . انها تكره هذا المتشرد

الذي يماطلها الجواب ، اللهجة ، النظرة ... الكسول الدبق ، المراخي على اشياء بيتها العظيم كله ..

شعرها الاشقر جديلة واحدة ، وجسدها حزمة واحدة من الواعيد التي لاتلقى لها زمانا ابدا . .

خيرت خطيبها بين جسدها والجبهة .. وأنا الآن .. بين ماذا وماذا تخيرني .؟

بين بلوزتها الصفراء ، وجلستها الالهية ، وبين كسلي العميق . كسلي كبئر عششت فيها خمور الازل ، الملوث بالعفن الاسطوري ، المظلم بجو افعواني ، المهجور حتى من صدى السقوط ، من خيال نجم يهوي الى القرار الفاني . لقد اثارتني هذه الفتاة وخلفها هذا العمق : الخطيب المهجور ، والمحامي العظيم ، والقصر النهبي ، وترف مجرم غاو ... وبعد هذا كله رغبة بمحام ضائع ممطوط القامة ... متهدل الملامح على بطء لامتناه .

ولكنها يا صديقي لصق المنعطف وفوق خوف اللقمة الشنوقة مسم حروف الجرائد السروقة من حقائق الضمائر المجيفة ، تبدو لي فاتنة للديدة ، اشبه بخيانة رائعة يتقنها جاسوس محترف .

ان خيالي يأبى ان يراها الا ضمن اطار الاجرام الاعظم الذي كان مسرحه شعب العرب منذ الف سنة ، وها هو يتكتف تحت سواعد الفقراء من ابناء بور سعيد .

لقد جئتك هذه الليلة متلصلصا ، مسترقا كياني من بين ملايسين الكيانات التي يعشش فيها خبل الحشيش والجنة ، وحريم المآذن واقبية العبودية . المهترئة ، على ضغاف التاريخ ، من كل نهر عظيم اخترق صحراء . . صحراء دنيا الوحش العربي المصفد .

جئت احمل قضية كآبتي التي اصبح لها ملامحي وقامتي ، وصدى خطواتي في منعطفات الشوارع التي تخلى عنها اصحابها لعدم الليل والكلاب الجائعة والحارس المقرور ، وهو يعلن عن وجوده بضربات من عصاه على حجر الرصيف البركاني . ولماذا لاتكون لكل انسان قضية كابة لها ملامحه وقامته واشياء وجوده التافهة والرائعة .

لااحب ان ازور سعاد هذه الليلة .

امرأة مستلقية على فراش العهد تدخن سيجارات العطالة ، بدون أصباغ . مومياء الخطايا كلها . .

واذا كانت سلمى ليلة امس قد طردتني ، فهي لا بد ان تفتــح لي بابها هذا المساء . انها مقرورة .. وانا مقرور والعالم ليل هائل ، جليد ازلي كل جباله ووهاده وعمالقته من البشرية او الغايات والاحـــداث الدامية .

هذا هو نادي العظماء ، عظماء البلدة تأكله وحشة عجوز ، وينعق في ارجائه يوم المقابر .. في الحي المترف ، حيث تقوم الابنية كعرائس حجرية ، بينها فصائل من حشيش الحدائق الخربة المؤذية .

وفتحت لي سلمي بابها:

ـ ليس لك الا بيتي هذا مأوى لك ، لعلك لم تطفح بعرقك بعد ... ادخل ، انك جائع ولا ريب ... يا لهذه الصفرة المخيفة ... كيف ينظر اليك الناس ... يا الهي . انك مربع ، ما اشفقت على المارة ، على الناس الذين يحيطون بك من هذه الهيئة المربعة ..

كانْت الرأة ساهرة كعادتها . والوقت قبيل منتصف الليل . وكانت ثمة موسيقى خافتة من الحاكي الكهربائي . اصفيت اليها ، فاذا هي السمفونية السادسة في الحركة الثالثة :

- انت تحب الضجيح في الموسيقى ، اعرف هذا .. على رسلك .. وكان ثوب نومها هذا المساء ازرق مموجا بصفرة شفافة . اللون الازرق ... العدم السماوي اللا متناهي ... والعيون الزرقاء من بين الاهداب الطويلة الرمحية ، عيون هيفاء .. لا تعكس اي منظر سوى انها تفرض زرقتها الواهية ، تبثها وهجا باردا ، الوهج الحقير لن يمسني قط ...

واختلجت سلمى من رعشبة برد لسعتها قرب النافذة المفلقة ، ومسع ذلك فقد اخترقها زمهرير ليل الخريف . فدنت من المدفأة الزرقاء ... وقلت خلال لهجتى البطيئة الزاحفة :

- أأسليك قليلا ؟.. القص عليك بعض الاشياء ؟ القول لك كيف انعطفت الى شارعك العظيم ؟.. انت تعلمين ولا ريب ان هناك بالقرب منكم حيا شعبيا . كنت اتسكع هناك في المصلبة ،.. من قبل كانت الانوار تعج في جوها ... وضجيج الباعة ، وحركة العابرين .. ولقد رأيت هذا المساء دكان بائع الغلافل شبه مغلقة تتكدس وراء الواح الزجاج الزرق فيها اصناف رديئة من حثالات المجتمع الجائمين، يحمل كل منهم رغيفه وينتظر دوره لا يتلقف بعض اقراص الغلافل الساخنة من المقلاة القدرة .

كانوا صامتين ، مطرقين ، ينظرون الى فقاقيع الزيت المفلي . وبين وقت وآخر تعبث اصابع البائع بزر المدياع فينقل الابرة بسين دمشق والقاهرة ...

القاهرة التي صمتت منذ ظهر اليوم ، لعلها تعود بعد لحظات ، ويرجع الى دمشق فليس الا ضجيج حناجر المأجورين من المغنين ينشدون الاناشيد المصطنعة في اللفظة والنغم والصوت . ولا يفقد البائع الامل فيحرك الزروت مع الابرة عيون الجائعين . انهم ينسون روائح الزبت الردىء المقلي ، وبطونهم الجائعة . . وينصتون بين اصوات الامواج الكونية اللجبة، لعل صوت القاهرة يعود : هنا القاهرة .. هنا القاهرة . ولا شيء ! الا الشغب في المذياع ينقل بعض اصداء القنابل من القاهرة التي كبت صوتها. في الجهة القابلة كانت خادمة سمراء تتحدث مع بائع البن . كان الرجل لا يرفع اليها بوجهه . وتضطر الى ان تسكت ثم ترمي قروشها وتنطلق الى بيت اسيادها ... لقد مات الغزل ، والموعد المسروق لن تطاله يسد ...

بعض شباب الحي يلتفون حول نار الحارس ... لم يعد احدهم يراقب البنات . كان الظلام دامسا . وهم حول النار ملامح متراقصة ، ووجوه كامدة ... لحم مسلوخ احمر .

ولكن ناديك ما زالت فيه بقية حياة . امام بابه تصطف بعض سيارات الكاديلاك . . . بعض الاعيان جاؤوا يلعبون القمار . . . القمار الحقيقي . . . ترى ما الذي جعلك تختارين بيتك هذا مقابل نادي العظماء ؟ .

الصدفة طبعا ... ولكن الا يجد بعضهم الطريق قصيرة بين باب النادي وباب بيتك ... ويقضى ليلة ممتعة مع الارملة الجميلة ؟..

- ـ لا اعتقد انك طالبتني مرة باغلاق بابي في وجه الآخرين ..
  - او انت على استعداد لذلك ؟..

وتشعل سلمى سيجارة . . وتنتهي الحركة الثالثة من السمفونيسة السادسة الاسيانة .

- انه يحاول ان يكون بطلا ...

ومن خلال غبات الدخان تقول:

\_ هذا الذي تستمعين اليه ...

\_ من ؟

ـ ولكن ليس على طريقتك .. على كل حال !..

- ان اللحن يجتاحه كما يجتاح الزلزال ارضا رخوة حقيرة ، كل منا له عاصفة ، ولكن الاغصان اليابسة ستتحطم اولا . . اسمعيه انه اعطى كلمته منذ البدء ، انه يخفي علمه الإبيض تحت دمه . . لقد اظهر راسه من الحفرة ، ولكن اللعنة ، اللعنة المحرمة . . . حللت حتى جبينه . . فلماذا لا يعفره التراب ؟ . .

اسكتي ، لا تقولي شيئا ، الرجل ينداح وجدانه على مستنقع من العنفوان الذي لا يمت لاحد ... حتى ولا لمسخ عسسلى الارض . ان تشايكوفسكي يستطيع ان يغمد الخنجر .. ولكن ليس في قلب احد غيره .. بعض الناس ، كهذا الكمان السفيح على آهاته ، لا يمكنه ان يقر بشيء كما يقر بالموت النادر الثمن ...

انني ابحث عن هذا الموت النادر ، ان تغلو عظامنا قليلا ، لا تخافي ، اعلم انك تغلسفين الموت احسن مني . ان لديك الجمال . واما انا ، محترف اليأس ، فليس لي سوى ان اهدد . املك قبضتي دائما لالوح بها ... وفي يوم قريب ساحطم هذا الزجاج الاخرق الكدس بيني وبين الشمس ، لا نور بدون حرارة ، فكيف يعيش جسدي على نور يجرده الزجاج من وهجه وحياته ؟..

هذا الزجاج يجب ان تخترقه قبضتنا يا سلمى .. استمعي اليسه بربك . هذا الموسيقي يعلم انه لا بد له من ان يناضل وان كان سلتم سلفا . ان بطولته هي انه يصنع استسلامه من انتصاراته ذاتها ... هذه هي نهاية سيزيف ، ان الجبل ذاته يجب ان يزول ، وبعد ذلك لن تكون ثمة ذروة وهاوية ومحكوم ينقل الصخرة من السفح الى القمة ..

لاذا نحن هنا ؟ اثرثر أنا ، وانت تحملقين ، وتحت غلالتك الزرقاء هذه تخبو شهوة جسد تدريجيا . .

الن تصمت قليلا ، انني اهبك ساعات الراحة هنا ... أفها نظرت الي قليلا ، لعلي وددت ان اقول لك اشياء كثيرة . لماذا تفرض علينا .. على كل من تتعثر به فيطريقك .. تفرض احتجاجك . انه سحنة كئيبة فحسب ، وصوت اجش ينبىء عن ان حنجرتك لم يمر منها الكلام العسلي من سنين . الا يلدغ لسانك قليلا بحرف الراء . هذه اللعفة انعم ما في صوتك ، واحيانا تميل بوجهك الى الامام قليلا ... حينئذ ارى انسانك قليلا ، انه كبير ولا يشبهك كثيرا ، لقد اضعته .

ـ او اقول لك العكس ؟ او بلغ بي الغرور الادعاء انني املك حتى شبح هذا الانسان ... انساني . انا يائس .. أجل ! لكن لن اعـرف لي قوة اكثر من هذا اليأس . اتعلمين ما معنى يأسي ؟.. انه الفاس التي تحطم حديدها على الحجر الاسود البركاني ... تولد ثمة شرارة ، ينعكس على وهجها للحظة ، وجهي في ظلام الابدية.

ومع ذلك لماذا احدثك عن يأسي ، انني املك هذه اللحظات الى جانبك احب ثوب النوم الازرق . احب الشعر المهدل ، والطريقة المهملة الرشيقة التي ترمين بها جسدك على الديوان . . الم اقل لك انني اتقسن الغزل . . عندما احب المرأة التي امامي ادرك حقا انني انا هو الحب ، انا موضوع هذا الحب اولا وآخرا . فما اعظم غرور الرجل! ان نظرة امرأة تخلق رجولته . . . ولكن هذا الرجل لم يعد له صلة اليوم بي . . .

هات العرق ...

ـ التتمة على الصفحة ٨٦ ـ



### ومال عطشي مجموعة شعر لسليمان العيسي منشورات مكتبة هاشم ، بيروت ـ ١٨٢ ص

طلع علينا اخيرا ... ديوان شعر « رمال عطشي » للشاعر الشاب « سليمان العيسى » من منشورات مكتبة هاشم ببيروت ، وهذه المجموعة الشعرية تدل على فيض الانتاج وغزارته لدى هذا الشاعر الذي سبق له ان اخرج ديوانه الاول « مع الفجر » و « أعاصير في السلاسل » و « شاعر في النظارة » و « فتى غفار » . وقلما نجد لدى شاعر عربي معاصر هذا التدفق والخصب السيما وان شاعرنا على ما يبدو الا يزال في بدء الطريق . لن يتام لى الآن لضيق المجال ان اتحدث عن تطور انتاج هذا الشاعر بالمقارنة الى الفترة التي سبقت ظهور هذا الديوان لأن هذا يحتساج الى استفاضة في البحث، ولكن الملاحظ ان سليمان اتبع مذهبا شعريا خاصا به منذ البداية وسار عليه لا ينحرف عنه قيد شيعرة ، فليس

هو من الشعراء المقلدين الذين تستعبدهم القوافي والاوزان وتسيطر على اذواقهم التعابير المتداولة جيلا عن جيل . كما انه ليس من الشمعراء الذين يسمون انفسهم اصحاب الطريقة الجديدة في الشعر كعبد الوهاب البياتي وبدر شاكر السياب وصلاح الدين عبد الصبور ٠٠ فاذا كان الشعراء التقليديون تأسرهم الاوزان المعروفة ومعانيهم تكاد تكون متشابهة ولا يجمع بين ابيات القصيدة لديهم الا خيط واحد ضعيف هو القافية اذ هي تخلو من وحدة الغرض والتجربة وليس لصاحبها أي موقف فكري ويسيطر عليها عنصر الخطابة ولا يهم صاحبها ان تصدر عن تجربة بمقدار ما يهمه أن تتفجر فيها الالفاظ وتزدحم الاستعارات وهذا ما أفضى بالشعر النقليدي الى الجمود عند الازياء القديمة والافتقار الى الاصالة والجدة والطرافة التي يتميز بها العمل الفني الناجح - فان الشاعر سليمان العيسى يتحرر من هذه القيود وينطلق في أجواء الخيال المبدع يعبسر بصدق واحساس مرهف عن قضية امته ، عن وحدتها وتحررها وطسرد آخر أجنبي عن ارض الوطن العربي الكبير ، انه يعاني التجربة بعمق ، . وبعيشها منذ الطفولة ، ويحياها بألم مرير وامل كبير بأن فجر العروبة سينبثق وان أهداف الامة ستتحقق في الغد القريب ، ولهذا كانت تجربته الخاصة هي تجربة انسانية في الوقت نفسه لانه يعاني مشكلة الحربة وبعالج قضية كرامة الانسان المضطهد المعذب المكبل بقيدود الفاقة والحرمان . انه برنو الى الاشعة الاولى للفجر العربي الوليسد فاذا به يحدو موكب النضال الذي يتهادى على الرمال العربية الظمأى .

ان سليمان ادب ملتزم ، له رسالة كبرى في الوحدة والحرية والعدالة الاجتماعية ، فهو يعبر عن اهداف الشعب العربي الذي اخذ ينفض عن جفنيه غيار الاضطهاد الطويل لينطلق من اعماقه كالمارد الجبار السندى يكتب تاريخ الجيل العربي الصاعد ، ان هذا الغرض الكبير الذي يقصر الشباعر نفسه على تحقيقه يجعله ينوء بالعبء الثقيل الملقى على عاتقه ، وما ادبه الا محاولة للسير في هذا الاتجاه والتعبير عنه ، أن الصلق والإخلاص للمبدأ الذي رسمه لنفسه يشبقع له اذا ما قصر في الصياغة الفنية والاسلوب الشكلي فالبيان والاداء قد لا يبلغان مرتبة الافكار

فما هي المواضيع التي يعالجها الشاعر وما هو مدى نجاحه فيسي أداء التجربة حقها من البيان والصياغة الغنية ؟ وهل نجح الشاعر فينقل احاسيسه الى نفوسنا أم أعيته اللفظة حينا والصورة احيانا ؟

في هذا الديوان عشرون قصيدة توخى فيها الشاعر التوزيع العادل بين القضايا العربية: تحرر الاردن - نضال الجزائر - ثورة مصر وكفاح بور سيعيد \_ الجلاء عن سيوريه ٠٠٠ ولكن هذه الأناشيد رغم تنوع مواضيعها كلها مشدودة بخيوط تجربة واحدة ، هي تجربة النضال القومي لتحقيق حربة الامة العربية ووحدتها •

وليس بدعا ان تكون هذه القصائد بمجموعها وقفا على هذه التجربة ما عدا قصيدة واحدة « الى فيهوز » وهي من الشعر الغزلي الرقيق ، اذ تغلب العاطفة القومية الملتهبةلدى الشاعر وموقفه الايجابي من قضايا الوطن الذي يمر في أدق مرحلة تاريخية في فجر الانبعاث والثورة على الظلم والاضطهاد . وان حنين الشاعر الى أمجاد امته التي بدأت تتفتح في ضمير ابنائها لتعود الى اصالتها وحيويتها فتؤدي رسالتها الى الانسانية هي الخطوط العامة التي تميز مذهبه الشعري . فلنسمعه في قصيدة « الزحف المقدس » المهداة الى العربي الثائر جمال عبد الناصر :

> « كان المساء ... وكان صوتك فيه شكلل الضياء وشددت بالمذياع اعصابي ، وقلبي بالنداء وجمدت اصفى من خلال الدمع ... دمع الكبرياء اصغى الى الوطن البوئيد ... يهب مجنون الابساء واضم طفلي ... امتي عادت ... واشرق بالبكاء »

ويظل الشاعر يهدر كالمائج الملتهب في زحمة الصراع العربي مسع الاستعمار الى قوله:

« شمس العروبة . . ان تطيقي الليل بعد اليوم . . غيبي غيبي ... سنصنع للدني ... شمسا تضيء بلا غروب »

> 0 113

ثم نسمعه في قصيدة « المنارة الخضراء » المهداة الى البطل الشهيد جـول جمال :

(( لي على أزرق العباب لواء يتحدى وبقعة حمراء ايها المدلجون هذا هو الدرب ، دماء تجرهن دماء خطه زورق على صهوة الموج، كما انشق بالشهاب الفضاء دفقة من دم الشهيد .. وينداح صباح .. وتمحي ظلماء ولدت امتي .. فللمطر تاريخ جديد .. وللربيع ابتداء لاتزحزح يا جول قبرك في الاعماق .. للفجر فوقه لالاء لاتزحزحه.. فالرفاق على الدرب.. وانت المنارة الخضراء »

ان الشاعر ينطلق بهذه الترانيم الساحرة وكأنها سبحات من ينبوع الى ان تقول:

( يا هوى الجيل يا حديث صغاري وهم يلتفون: نحن الفداء هتفوا باسمك الكبير فشالت بالرؤوس الصغيرة الخيادء نحن في الساح لن تفك يمين عن زناد .. وفي العروق دماء »

اننا مللنا القديم وبتنا نحس الى نسمة جديدة من الشعر الذي ينفح الطراءة والدفء وصدق الاداء وبساطة التعبير منعتقا من الفراغ والتحجر، نريده شعرا يرشح من القلب ويتقطر من الروح ليجد كل انسان نفسه

فيه ، وهذا شاعرنا يعبر عن ادق خلجات النفسس ونأماتها بعبارة مليئة بالزخم والحماس واللفظة المشحونة بالحرارة والرقة والعذوبة ، ففي قصيدة « ميلاد شعب » المهداة الى ثورة الجزائر يقول:

( في عروقي ، انت ، في آهاتنا ... في كل خياطر يا دوي الصيحة الحصراء ... في قلب الجيزائر لا تعاتبني ... تمنيت لو انبي جيرح ثيائر طلقة حصراء ، لحيق في فيم الشيوار هيادر في الهضاب الشم ... حيث الموت عبرس وبشائر بوميض النار ... تروي قصة المجد حنياجر بوميض النار يميلي نفحات الخيلد شياعر ) لا يبلغ ذروة التجربة والصدق العاطفي والاندماج في جو الموركة عندما يصل الى قوله :

ايها الراعش مثلي، كلما قيل: الصقود دمدمت ... فانهاد للطغيان في المغرب سود لم يزلزل امة في الادض، هول وثبود مثلما زلزلنا البغيد .. فهل لان النسود هل هدأنا في نزال ... والاعاصير تمود هل غفا للظلم فيما بيننا طرف قرير يولد الشعب على دوعاته يوم يشود

هذا إسلوب سليمان يأخذ من الواقعية الحديثة خير ما فيها من حرية فنية ، فهو لا تأسره القافية الواحدة في القصيدة بل يبدلها في كـــل مقطع ، وربما يستخدم اكثر من قافية في المقطع الشعري الواحد كقصيدة « الجسر والمقهى الهرم » التي تعد من اجمل اناشيد الديوان لخفتهـــا وروح الدعابة والمرح التي تشيع فيها ، وحرية الشاعر في اختيـــار اسلوبه تقوده الى نبذ الاصطلاحات المجمدة التي اصبحت كالقوالب المصبوبة وفق اشكال معينة كما انه يبتعد عن الغنائية بعض الشيء ليهتم بالجرس الداخلي ، ويحرص على البساطة وعدم التكلف ، ولكنه على ما يظهر لم يتحرو من اللفظة الشعرية التي نجدها لديه منتقاة

مهذبة منحوتة ضمن عبارة مترفة مصاغة كسبائك البحستري ، ولكسسن الصنعة والنكلف غبر ظاهرين ، فلديه القدرة على تطويع الالفاظ لاغراضه الشعربة حتى تأتى مستساغة مستحمة .

اما من حيث المضمون فان القصيدة لديه لا تنمو تدريجيا كالكائن. الحي رغم وحدتها وتماسكها وحرارتها ، انها تبدأ بنفس الهنف اللذي تنتهي فيه ، تقرع الاسماع بموسيقاها الخارجية من مطلعها ، واعتقد ان ذلك مقصود من النساعر لانه يعتمد على انشاد اشعاره في النسعب ، وهذا الامر يتطلب الموجة الهاطفية والزخمة في النبرات واللهجة الخطابية لكي يتمكن الشاعر من التأثير المباشر على مسامع الشعب المناضل فيدفع به الى التمرد والكفاح الدائب المستمر فينطلق عبر السنة اللهيب .

واني اعتقد ان هذا العصر الذي يستيقظ فيه الضمير الانساني يقظة زادت نظرة الشعب العربي الى الحياة شمولا وعمقا اصبح فيه الشاعر مطالبا بأن يعبر عن قضية شعبه في اعمق صورها .

ولعل من اروع قصائد الديوان « طفولتي » فانها مستوحاة من لهيب الفقر والحرمان والتشرد يلفحها النضال بناره المقدسة فاذا بها قطعة فنية رائعة تضم ما بين احلام الطفولة اللاهية اللاعبة وما بين آمال النساب الكتمل وعيا ومسؤولية:

( طفولتي ... يا حسلوة السؤال ، لم تبرح معي في بسمتي على الدروب الحمر ... او في مدمعسي في جلستي مع الرفاق حول كوب متسرح في السجن ... في انظالاقتي عبر الوجود الاوسسع في كل نبض لسم تزل طفولتي .. تحيا معي )) لا بد من الاشارة اخيرا الى القصيدة الانتتاحية بعنوان « يا موكب النسور » فهي قصيدة تقليديسة اسلوبا ومضمونا وبعيدة كل البعد عن الجدة والابتكار والتجديد تتداخل فيها الصور القديمة كقوله:

هتفت بالشعسر .. فانهالت على شفتي خطى الضحايا ... ومات الشعر والكلم

يا موكب النبور ... غاظ الليل مطلعنا واتلعبت رأسها من قبرها الرمم

ان مستوى هذه القصيدة أدنى من مستوى القصائد الاخرى وليت الشاعر حذفها من المجموعة ؛ لأن حداثة نظمها سنة ١٩٥٤ لم يشفع لها ما دامت يمكن ان تصنف من الشعر العباسي فما ابعد الفرق بينها وبين قصيدة « الجسر والمقهى الهرم » المليئة بالروح الفكهة والمرح والدعابة انها كالفرق بين البحر البسيط والبحر المحدث الذي استعمله في الثانية اذ قال:

« اجلس ... تسبقك « النرجيله » وابو عدنسان ... فستى حيلسه ولقسد تعييسك ... التشسسعيله وترنسق ... نادك فاصطبسر فلكسل عسسي ... تذليلسه !!

ان الايمان بالفن للفن يتجلى في هذه القصيدة دون غيرها ، واعتقد ان الشاعر المعاصر يكون شاعرا بمقدار ما يغمس قلمه بتراب الارض ودم الشعب حتى تخرج لسات قلمه وبنات افكاره معبرة عما في ضمسير الانسان من حياة متمردة على الواقع تواقة الى الافضل ، وبذلك تكون . تجربته الفنية تجسيدا لهذا الضمير في ايمانه وقلقه ، في سعادته



سليمان العيسي

وشقائه ، في ألمه وامله .

ولكم يصح في شاعرنا قول بيير جان جوف « يخيل الي ان الشاعر في عصرنا الراهن يكتب بدمه ، » . . اجل ان سليمان يكتب بدمــه عاصفة مستثارة في واحة الرمال الظمأى كي تفجر طاقة النضال العربي.



« كل ما اكتبه اصدر به عن انفعال شخصي ، ثمة مشاعر احسها فى مواجهة احداث الحياة، تثيرني اكثر من غيرها ، فأكتبها على صورة قصص، ولهذا فأنا لا اصدر عن فكرة بعينها ، وكل ما اهتم به عند الكتابة ، هو اني اصطفى مما اشهد واحس ، الحوادث والحركات التي تخدم انطباعي وأثبتها على الورق ، . . اما عن طريقة الكتابة ، فهنا همي الاكبر ، فكل قصة ابدأها ، يخيل لي انني يجب ان اكتبها بشكل جديد ، عرض جديد . . . . أجل انني اعني بالتكنيك عناية فائقة . »

هذا ما قاله لنا عادل ابو شنب ، العضو الشاب في رابطة الكتاب العرب في سوريا الذي لم يتجاوز العشرين من عمره بكثير ، بمناسبة صدور مجموعته القصصية الاولى : « عالم ولكنه صغير » .

وما يقوله فى الواقع يشكل مجموعة الميزات التي يتميز بها كتاب « عالم ولكنه صغير » ، وكذلك حدوده . . . ويفجأ الكتاب اول ما يفجأ بالصنعة القصصية التي فيه ، بما يسميه الكاتب نفسه « التكنيك » ، الذي قد يسمو وقد ينحرف ، ولكنه يظل ابدا موضع الاعجاب او الاهتمام ، في احدى القصص : « امسيات باهتة احيانا » يرتفع التكنيك الى مرتبة معتازة حقا ، وتقارب تلك في الكمال « الفجر السادس يطل » ، «ارض لا يموت فيها الانسان » ، « بكير لسه ع الدموع » ، حتى ليكاد المؤلف يمسك افضل ما يكون المسك ، بخيوط مهنة الكتابة القصصية . ويشعر القاريء الذي باشر قراءة المجموعة وهو لا يتوقع اشياء مهمة فيها ، انبه قد أخذ ، وتعلق بما يقرأ ، وبدأ يحب الكتاب .

فهنا ملامح قصاص حقيقية ، يسيطر على طريقة في الكتابة يعرف كيف يعطيها قالب القصص ، فيثير الاهتمام ويحمل على التعلق ، وفي وقت ما يكاد القارىء يسهو ـ في متابعته الشيقة لاسلوب القص ، وجريه وراء الشخوص وحركاتهم ـ عما في هؤلاء الشخوص ، وفي اللغة التي يتحدثون بها ، وفي اجوائهم بمجموعها من مآخذ ، لا تكاد تغتفر في بعض الاحيان . فهؤلاء الاشخاص ، مهما كان نوعهم ومرتبتهم في سلم الحياة ، من الصحفي المتمرن الى الفلاح القادم من حوران ، يحملون عقليات متقاربة ، وهم عندما يعصرون ادمغتهم ، ينقط منها ذات العصير الذهني : هو ذاك الذي يتميز به المؤلف ولا أحد غيره ، أنه يقبع وراء كل شخص في كل قصة ، وهذا ما يجعل أكثر اشخاص القصص صدقا واقرب الحوادث الى الطلاوة ، ما كان منها مشابها لظروف الكاتب نفسه.

وليس هذا الامر بمستغرب ما دامت المجموعة تضم بعضا من قصص عادل ابو شنب الاولى ، وقد بتنا نعلم ان اول القصص التي يكتبها الكاتب، اي كاتب ، تعكس تجاربه الشخصية ، هي سجل حياته ومشاغسله الذهنية ، ومن هذه الناحية على الاقل ، كانت المجموعة صادقة في رسم صورة لحياة شاب يعيش عيشة البورجوازي الصغير في مجتمعنا ويفكر

تفكيره ... هي آخر الامر صورة المؤلف ذاته .. فعادل ابو شنب يتحدث عن نفسه في مجال تصويره لبعض مشاغل الصحفي الشاب اللههنيسة والنفسية في « الفجر السادس يطل » ، ونسمع وقع خطواته في « بكير لسه ع الدموع » ونراه في تلهفه الإناني لبلوغ موعد مع فتاته في « امسيات باهتة احيانا » ونراه في « الله والزنابق والعبيد » و « الاعوام التي نعد » و « شيء من القلب » ، ونراه اكثر من ذلك في « من الجنوب السي الشمال » حيث اراد ان يقول اشياء كثيرة في صفحات قليلة ، وهذا على عكس وضعه في « عالم ولكنه صغير » حيث سود صفحات كثيرة ليقول فيها اشياء قليلة ، وفي الحالين لم يبلغ الهدف ، فانقلبت الاولى الى «دايجست» مختصر سريع ، وباتت الاخرى مجرد تمرين في اسلوب كتابي ، ليس هو افضل الاساليب دوما .

على ان هذه الصورة اذا كانت صادقة ، فهي ليست كاملة . اذ ان الاشخاص ـ وكذلك الحوادث ـ يفتقرون الى ارتباطات مجتمعية وثيقة تشدهم الى الطبقة التي ينتمون اليها ، وتبين الصلة التي بينهم وبينها ، وبينهم وبين شخوص الحياة الحقيقيين ، هم جميعا بلا جذور ، معزولون، مصولون عن محيطهم ، يأخذهم الكاتب في وضع معين ولحظة نفسية معينة ويصوغ من ذاك تصته .

وقد يكون هذا هو السبب في انهم يولدون فقراء نفسيا ، غير مبطنين بحواش اضافية جانبية تدل على انهم اكثر من مجرد دمى من لحم ودم ، . في أحسن القصص عندي « امسيات باهتة احيانا » ، يظهر الفقر النفسي تماما : شاب يقف في مواجهة موقف عسير ، وكان في وسعه ان يحل الاشكال بتضحية صغيرة منه ، ولكنه لا يفعل ، وفي القصة التي تعطي الكتاب اسمها : « عالم ولكنه صغير » ، تتوضح الفكرة اكثر : فهنا غرفة مغلقة على مومس ومعها راوي القصة ، ويدخل الاثنان في حوار لا ينتهي ، لا يتخذه الكاتب وسيلة لانتشار عرضائي ، يوضح فيه ارتباطات المسرأة وارتباطات هو ، وما قد يكون ادى بها الى ذاك المسير وما ادى به الى لقائها ، او ما شابه ذلك . . . بل هو عنده وسيلة للفوص عموديا في نفسية المرأة ونفسيته هو ، والنفسيتان في وضع بعينه والنوافذ مغلقة لا تطل على اي عالم . . . وكل ذلك ، لا في صفحتين او ثلاث ، بل على مدى عشرين صفحة او تزيد .

ويريد الكاتب ـ على نحو لا شعوري ـ ان يعوض عن ذاك الفقر النقسي والانفصال عن المحيط والعزلة ، فيلجأ الى بعض الاضافات الرومنتيكية ، او انه يقص حوادثه في اسلوب غنائي قد يكون محببا مستساغا في ضروب معينة من الموضوعات ، ولكنه يحدد المجالات الكثيرة ريسد الآفاق الواسعة ، وينتهي الاسلوب الغنائي الى ان يكون مأخذا على ان عادل ابو شنب لا يفرط فيه حقا ، ويبقى المأخذ ذاك التجميل الرومنتيكي للحوادث ، واحدى صفاته هنا تحريك الغدد الدمعية لدى الابطال في اوقات غير منتظرة ، وفي احدى القصص انخرط جميع الإبطال بالبكاء على فترات متراوحة ، ، وفي كل القصص بكاء وانتحاب مرتبين او مرة على اتل تقدير ،

فاذا اتينا الى صفة اخرى من الصفات التي انطبعت بها القصص سبب اخلها ـ فى جل الاحيان ـ قطاعات جانبية من الحياة دون تعمق. كانت تلك الصفة فقر الحوار ولا واقعيته ، الحوار في المجموعة اسوأ ما سيها ، ، . فيه يبس ويعبر عن تجارب ذهنية على طريقة توفيق الحكيم او يحتذي حلو البلهوانيات الكتابية التي اشتهر بها الصحفي مصطفى امين وتلامذته ، وهو فى الحالين لا يناسب المواقف ولا يمكن ان يكون ممسايجري على السنة الناس ، ، ولا يرتفع فيه عادل ابو شنب الا عندما

يلتقي الحوار بالاحوال النفسية للشخوس ، ونادرا ما يتم الالتقاء . وثمة مثال لا بد من ذكره واعود فيه مرة ثانية الى اطول قصص المجموعة « عالم ولكنه صغير » . في هذه القصة يلجأ الكاتب الى طريقة المونولوج الداخلي مضافا الى الحوار ، ويذهب في ذلك بعيدا بعيدا الى درجة تميء حقا الى القصة ، اذ يفرط في استخدام الحوار واستخدام المونولوج الداخلي حتى ليبدو كأنما ذهب البطل الى غرفة المومس ليراقب تصرفاته الشخصية في ذلك الوضع المريب ، وتضحي الجمل التي تتلفظ بها المومس مجرد كواشف ( كيمائية ) للانطباعات التي تتركها كل جملة على حدة في نفس البطل ، . هذه الانطباعات التي يحدثنا عنها المونولوج الداخلى .

#### ¥

تلك بعض المآخذ البارزة على مجموعة « عالم ولكنه صغير » ، وهي ليست كل المآخذ ، اذ هناك معالب صغيرة اخرى لا نوليها كبير اهمية ، لانها غير مهمة بذاتها ، او لانها تبدو عرضية ولا تحمل صغة الشمول . منها اصطناع التقدمية اصطناعا في بعض المواقف وخصوصا في قصية « في عمر الورود » مثلا ، حيث انقلبت القصة الى تكديس للمآسي على طريقة أسوأ الافلام المصرية .

على اني ما كنت لاتبسط في عرض هذه المآخذ لو لم يكن خلفها مادة ذات دسم .

فليست المجموعة كلها معائب .. وليست المعائب التي استخلصتها ابرز عنصر في المجموعة ، والا لوضعت على الرف في صمت . ثمة علامة في هذه المجموعة ، روح جديدة تبعث آمالا عريضة للمستقبل . ان عادل ابو شنب يعاني تجارب كتابية تفصح عن أكل شهية .. فمن حوادث قليلة يخلق جوا بتمامه ... يجند الانطباعات والمونولوج الداخلي وتداعي الافكار ويخلق من الحبة قبة .. وهذا ليس مأخذا جديدا يضاف الى ما سبقه ، بل هو يبين قدرة عادل ابو شنب على الخلق ، كما يرسم له حدوده .

وسنرى ما يمكن ان يقدم اذا هو استمر فى اغناء تجاربه الحياتية والكتابية معا . ومن ناحيتي ، اعتقد جازما بانه سيوفق الى الموازنة بسين الناحيتين ، وستقوده جرأته فى التعبير ومحاولته التجديد فى اساليسب المرض الى ان يمثل استمرارا طيبا لافضل ما جاء به قبله بناة القصة الجديدة فى سوريا .

صلاح دهني



دمشىق

### مصرع طاغية قصة طويلة لحسن رشاد سلسلة « اقرأ » بالقاهرة ـ ١٦٠ ص

تتسم هذه القصة بالبساطة المحببة ، التي تبلغ حد السذاجة ، في الحادثة والتقنية واللغة على حد سواء .

يجلس « يوسف بركات » الى مكتبه « لاكتب قصة حياتي ، نعم ، لقد أزمعت اخيرا ان اخرج عن صمتي وان افضي بما احتفظ به في صدري من اسرار خطيرة الى هذه الاوراق المكدسة امامي . . . ( الصفحة الثامنة ) . وانه يذكر يوم كان طفلا في قريته « م » في مديرية الغربية . كان ابنا

لفقيه فلاح يحبه الناس لدمائة خلقه ، وقد ادخله ابوه المدرسة وعو في العاشرة ، فكان يصاحب « كاظم » بن « محجوب » باشا مالك الاراضي المحيطة بالقرية ، كما كانت في الصحبة ايضا « سهير » و « ماجدة » ابنتا المكنور « رأفت » حكيمباشي مستشفى المركز ، و « خبرية » بنت « مهران » بك ، ويبدي يوسف في المدرسة من دلائل الذكاء ما يجعلسه موضع ثناء المدرسين ، كما يبتدى له في مر الايام انه يحس نحو سهير بماطفة المحبة والاعجاب ، اما كاظم ، فكان مثالا للارستقراطية والمعجرفة ، ولد من ام شركسية هي « مشيرة » هانم ،

ويرحل يوسف الى طنطا بعد ان يحصل على الابتدائية \_ حيث يغوز بالبكالوريا ، ومنها ينهد الى القاهرة ليلتحق بكلية الحقوق فيها ، بينما تنتسب سهير الى كلية الطب بالاسكندرية ، وفي الجامعة كانت تدفدغ احلامه امور ثلاثة : « اولها حبى العظيم لسهير وتعلقي النديد بها وبذكرياتها ، وثانيها هيامي الشديد بان اغدو موضع اعجاب الناس واكبارهم ، وثالثها رغبتي القوية في خدمة اهلي وعثيرتي والنهوض بهم » (ص ٣٣) ، ويقبل على الصحف والمجلات يحبر المقالات ، مهاجما النفاق السياسي والاقطاعية ، مناديا باصلاح الريف والنهوض بالفلاحين .

فاذا الحت عليه فكرة النهوض بالفلاحين ، لا يجد بدا من ان يصطحب الى بلدته فى الاجازة الصيفية الثالثة نفرا من زملائه ، وهناك تصطدم امانيهم بمعارضة محجوب باشا ، لولا ان تشتد عليه ليلتها وطأة المرض فيرسل فى طلب الفتية لينهي اليهم استعداده لمساعدتهم فى مشروعهم، فتنطلق كل فئة منهم الى قرية لتقوم بما نيط بها من واجب ، ويبدو ان يوسف كان من نصيبه ان يعمل فى قريته نفسها ، فتوافيه سهير مسن الاسكندرية لتعمل معه غير آبهين لاعتراض كاظم وامه على تبني الاب مشروع الغتيان .

ولما يعود يوسف الى الجامعة تزج به فى السجن حكومة تحمي الاقطاعية بتهمة الاشتراك فى جمعية ارهابية ، فتواتي الفرصة كاظم ليتزوج مسن

ويغادر يوسف السجن بعد اربع سنوات وقد حصل خلالها على شهادة الليسانس ، ويشد الى قريته الرحال ، فيعمل محاميا ، ويتزوج من ماجدة ولا يطيب له منها الزواج ، وتموت سهير في حمل لها ، فيتصل كاظم بماجدة فيسرحها يوسف باحسان ، ثم انه يتصل بعلم يوسف في خاتمة المطاف لن كاظم هذا لم يكن ابنا لمحجوب باشا ، وانما حملت به امه سفاحا مسن رجل الباني ، وقد جاء يطالب بثمن سكوته ، فيضطر كاظم الى مفادرة البلدة درءا للفضيحة ، حيث يصرع في حادث تصادم مع قطار .

ان ايجاز القصة ـ في الحق ـ امر جد عسير ، لما تزخر به مسن حوادث تترى في تلاحق وتداخل ، ولقد اخذ المؤلف على نفسه ان يعالج المسراع ما بين الانطاعية الطاغية وبين بؤس الفلاح يكد في الارض على غير امل في تبديل حاله التاعسة تلك ، ثم يعطي الشباب المثقف دوره في اصلاح الريف وتحسين احوال فلاحيه . وأنه لموضوع ما احوج العربية الى ان يقوم ابناؤها بايفائه حقه من الدرس والمالجة في وعي وصدق واخلاص. على ان هذه المالجة المخلصة الواعية قد ضنت بنفسها على القصة ،

على أن هذه المالجة المخلصة الواعية قد ضنت بنفسها على القصة ، فيما يبدو ، فلم تظهر على مسرحها كما ينبغي لها الظهور ، وانما كانت تطل على المسرح الاطلالات المتهيبة العابرة لتختفي بعدها الى حين . ولقد بدا لنا أن التعرض للاقطاعية في القصة ما كان الا عنصرا دخيلا قصد به مجرد الدعاوة والاغراء والتشويق .

ذلك أن البطل - يوسف - عندما قاد أولئك الفتية المتقفين من رفاقه الى بلده ، أوحى الينا بأنه سيقوم بالعجب العجاب ، باعمال كبرى من

شأنها ان تخفف من وطأة اللل او الفقر او التعاسة التي يحيا في دياجيرها الفلاحون في ريف مصر ...

فماذا كان دور يوسف ؟ لقد جعل « يكافح » في سبيل قلبه وحبه ، لمح سهير يوما في الحديقة ـ وقد عادت من الاسكندرية ـ « وقضيت لحظة في شبه ذهول ، وابتسمت هي فبهرتني ابتسامتها ولم البث ان نهضت واقفا . . . واقبلت عليها في فرح غامر وانا اقول : ماذا أدى ! أأنا امام سهير؟

\_ أفى شك انت فى ذلك يا يوسف ؟

\_ اننى لا اكاد اصدق عينى » ( ١٥ )

وما عرفنا له فى القرية من كفاح غير تدلهه بسهير وصحبته لها فى الزيارات المتوالية الى قصر الباشا ، وخروجه الى صيد البط على شاطيء البحيرة فى موكب من كاظم وسهير وماجدة ، اكذلك يكون دور الشباب المثقف فى اصلاح حال الفلاحين ؟!..

نم انه \_ بعد ان حصل على الليسانس في الحقوق \_ يفتتح لنفسه مكتبا للمحاماة ، ويغدو « المشرف على الشئون القضائية » لمحجوب باشا ، ولا نسمع عن كفاحه ضد الاقطاعية شيئا ، وانما نراه يحدو حدو الموسرين ويصنع صنيعهم ، فيسافر الى الاسكندرية لقضاء فصل الصيف في فيلا ، اعدها كاظم ، فخمة من طابقين كل ما فيها « وما حولها من مظاهر الترف والثراء بأخذ العين ويبعث في النفس السرور والصفاء » ( ١٢٢ ) . أن من تأخذ عينه مظاهر الترف لهو اقل من أن يعطى شرف المناضلة في سبيل الفلاحين البائسين . ألم نقبل أن التعرض للاقطاعية في القصية الفلاحين البائسين . ألم ينل من الوعي والصدق الفني حظا ؟ انسف الى ذلك أن البطل في خاتمة القصة لم يذكرنا بما صنع من أجل الفلاحين، ولاخطرت منه هذه القضية الاساسية على بال ؛ وأنما المشكلة التي ملكت عقله جميعا هي منافسته لكاظم في مضمار الجاه والحب والنساء ، فلما بزه وظفر عليه كان ذلك للقصة الختام السعيد .

وشخوص القصة \_ بعد ذلك \_ قد اصابت شيئًا من التوفيق من حيث تميز بعضها عن بعض ؛ بيد ان الصفات التي خلعها المؤلف على كل منها في هذا السبيل لم تكن تخلو من القسر والغلو ، فيوسف ، مثال للنجابة والذكاء ، فاز « بالاولوية في الشبهادة الابتدائية في القطر كله » (١٤) كما فاز « بالاولوية في امتحان البكالوريا على تلاميذ القطر كله » (٣١) ؟ على حين كان كاظم مثالا للارستقراطية السادرة قد الف وهو في المدرسة جمعية تضم من كان يراهم في مثل طبقته سماها « جمعية ابناء الذوات » همها « السخرية بالطلبة والتندر على المدرسين والتفاخر باموالهم وثيابهم وسياراتهم والنباهي بالمغامرات المثيرة في ملاهي طنطا والقاهرة » ( ٣١ ). وكذلك سهير ، « فقد كانت ذات ملاحة وذكاء وحب للمطالعة ؛ في حين كانت اختها العرجاء تكره المطالعة والمطالعين . اكذلك يكون الناس في الواقع ؟ يبدو لنا أن المفالاة والافراط قد بعدا بالابطال عن أن تكونوا ممن نلقاهم في حياتنا العادية . نعم ، أن للقصاص أن يهنب الملامح والسمات لشخوصه عماهم عليه في الواقع ، الا ان « التهذيب » ينبغي ان يكون في حدود الاستساغة لا يتعداها ، والا فقد جعلنا في عالم غريب لا تشدنا اليه ايما وشبيجة ، ونخرج من سلطان تأثيره الغني ، وتدنو قصته الى ان تخلق عالما يعوزه نبض الحياة .

وفى القصة مواقف قد عمد المؤلف فى بنائها الى المبالغة التي لا تنسجم مع الواقع او مع التيار العام الذي تسير فيه حوادث القصة . ومن الموافف التي تتنافى مع التيار العام: ان الدكتور رافت يخبر الفتية بامر وليمة اعدها لهم محتشدة بالوان الطعام « وانار هذا الكلام في نفوسنا

فرحا عظيما وما لبثنا ان تركناهم ونحن نعدو ونتصايح من فرط السرور و وكانت في انتظارنا فعلا مائدة حافلة باشهى الاطعمة ، فتواثبنا عليها واخذنا نلتهم ما عليها من الاطعمة حتى اتينا عليها كلها » ( ٥٩ ) . قليلا مسن التماسك ، ايها الصغوة المثقفون اخوة الاصلاح .. والا فماذا تركتم للفقير اذ يبصر بالطعام من بعد مسغبة وحرمان ؟!

واما المواقف التي لا تنسجم مع الواقع ، فمنها: ان يوسف - عندما صحبه حارساه من السجن الى الجامعة لتأدية الامتحان ـ رأى بين من دفعهم الفضول الى التفرج عليه في باب الجامعة « عددا كبيرا من زميلاتي وهن يذرفن الدمع اسى واشفاقا على » « وقد استشعر بالحسرج 6 و « يدفعني احد الحارسين الى النزول من السيارة في خشونة وينطلق بي بين صفوف الطلبة التي كانت تهتف وتصفق لي في حرارة » (٩١) . واننا لنحس برغبة بالضحك وقد تراءى لنا منظر الفتيات « يذرفن الدمع اسى واشفاقا » من حيث اراد لنا المؤلسف ان نشفسق ونأسى او نذرف الدمع على بطله المعنى !. واننا لنعجب بعد ذلك اذ نرى بعين الخيال احد الحارسين يدفع يوسف بخشونة ؛ اخلت نفس الحارس من كل معنى انساني أ ان كراهيتنا « للعسكر » ورجال الشرطة قد توارثناها من عهد الاستعماد وما استطعنا ان نبرأ منها بعد ان اصبح الشرطي ابنا لنا واخا يدفع عنا البلاء ويحمي لنا المال والروح . ثم كيف يستقيم ان يدفع الحارس يوسف بخشونة امام الطلبة الذين انتظموا صفوفا ترى و « تهتف وتصفق في حرارة » ؟! اننا قد رأينا طلبة يرافقهم الحراس الى جامعة القاهرة لتأدية الامتحان ، ولكنا .. في الحق .. لم نسر طالبات يذرفن الدمع ، او طلبة يتجمهرون ويهتفون ، او حارسا يدفع المأسور يخشبونة وفظاظة!

والقصة غنية بالمفاجآت والصادفات مبثوثة في الفصول جميعا ، ان المؤلف – عادة – عندما يعييه ان ينتقل بالقاريء من حادثة الى اخرى ، فانه يعمد الى عنصر المفاجأة يدسه في ثنايا الاحداث ما عسر عليه الانتقال المقنع وليد التسلسل المنطقي المقبول ، فيوسف – مثلا – يأتي السي قريته للقيام بالاصلاح ، ويود لو يلقى سهير وهي بعيدة عنه في الاسكندرية ولكنه يخرج ذات يوم الى الحديقة ليطالع ، فيغفو ، فتتراءى له الصور المشرقة ، « الى ان استيقظت فجأة على اثر احساسي بحركة غريبة بالقرب مني ، وما كدت افتح عيني حتى وقع بصري على « سهير » (١٥) ماجدة ، وهناك « لمحت ماجدة وكاظم يسيران في الظلام في غير كلفة ، ثم ماجدة ، وهناك « لمحت ماجدة وكاظم يسيران في الظلام في غير كلفة ، ثم يوسف كل ما بين زوجته وكاظم من علاقة آثمة ( ٣٣ ) ، وكذلك يمضي يوسف كل ما بين زوجته وكاظم من علاقة آثمة ( ٣٣ ) ، وكذلك يمضي الصفحات : ٢٤ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ويختتمها بمصرع كاظم الذي الصفحات : ٢٠ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ويختتمها بمصرع كاظم الذي الى الا ان يصدمه قطار السكة الحديد فيبعثره اشلاء ( ١٨٥ ) !

لغة القصة هيئة سلسة ، تظل تسير على عمود الفصحى لا تحيد عنه بلغظ عامي واحد . وانه لامر يحمد للمؤلف ويبعث التفاؤل في نفوس الحريصين على سيطرة الفصحى على لغة القصة في الادب العربي الحديث. ولكن مما يلاحظ ان الحوار لم يكن يسير على الطبيعة ، بل بدا فيسه التكلف . ومرد ذلك ليس الفصحى على كل حال ، وانما اعوزت المؤلف معاناة التجربة التي يورد معها الحوار على السنة شخوصه بالعبارات التي تلامس الذوق الفني وتوري فيه اللذة الجمالية ، لم يكن الحسواد «انفعاليا » ينبع من الحس ، بل كان «عقلانيا » يصدر عن العقل المتروي المستأني ؛ ومن هنا خان الصدق ـ ايضا ـ الحوار ،



# موقحت ... اضاعوا قبورهم

### بقلم مجاهد كالمنعم مجاهد

الان ونحن نمر بطور جديد في تاريخنا الحياتي ، علينا ان نعيد النظر في قيمنا وثقافتنا وسلوكنا وعلاقاتنا ، وان ندخلها من جديد بوتقسة الفحص ، لكي نخرج بشيء جديد ، يعمق حياتنا ، ويطور قيمنا ،ويبصرنا بكل منزلق ، ويضوؤنا بالطريق الذي يجب ان نسلكه . .

اننا يجب ان نعب من كل الثقافات وشتى الاتجاهات ، ونختبرها وميعا في لحمنا دمنا ، فنأخذ منها ما يلائم نقافتنا الخاصة وينميها ، وننبذ ما يعيق تقدمنا او يتنافى مع تطور مفاهيمنا وحياتنا ، ويجب الانقوم بعملية عزل للمذاهب والاتجاهات ، فنرفض ان نناقش ، وننبذ حتى قبل ان نقرأ ، وانما علينا ان نقرأ بعمق ونفهم باستيعاب كلل تراث ، وكل ثقافة نصفى ما نقرأ لنعمق ونطور نقافتنا الخاصة ، لكي نعمق ونطور بالتالى حياتنا ونثريها ،

ان الادب لم يعد ترفا لتمضية الوقت ، بل هو اداة فعالة لخدمة الحيدة ، بأن يثري وجدانات الناس بالقضايا التي يعالجها معالجة فنية عن طريق البناء بالصور المحسوسة ، لقد اصبح الادب ملتزماً بالتعبير تحت الشمس ، مبصرا اياها بموقفها واين يسير تاريخها وايان يقضي ،

\* \* \*

وان للمؤلف نفسا روائيا يحسن السرد من غير وني ومن غير املال . ولعل ذلك يتجلى \_ بخاصة \_ في سرد حادثة ثورة الفلاحين على عسف كاظم ( ١٣٥ \_ ١٣٩ ) ، فقد قارب فيها الوصف والتحليل حد الابداع . ولقد روى القصة بطلها « يوسف بركات » بضمير المتكلم · حــكى للاقصة حياته وما تخللها من احداث مذ كان صبيا حتى غدا محاميا . ومن هنا انسحب « مجالها الزماني » على سنوات طويلة تناهز العشرين . وان ذلك مما يعيب القصة في ظننا ، لانه ينال من حرارة الاحداث ويخفف من حماسة القارىء للاستجابة لها وهو المدرك ان الموقف المروية تفاصيله قد وقع للبطل من سنين بعيدة . والاتجاه الحديث يميل الى «اختزال» المجال الزماني ما امكن ، الى سنوات معدودة ، او شهور ، او ايام ٠٠٠ ثم ان سرد القصة على لسان البطل فيه القيد على حرية المؤلف في تناول المواقف ، فالمؤلف اقدر من البطل الراوى في مجال الرصد والتنقل من شخص الى آخر ؛ وثمة امور لا يستحب من البطل ان يرويها للقاريء بنفسه ، من ذلك أن يقول يوسف \_ البطل الراوي \_ : « وابديت من دلائل الذكاء والحب والمنابرة ما جعلني موضع ثناء واعجاب الناطر والمدرسين » ( ١١ ) فكيف تأتى للبطل أن يعرف في نفسه الذكاء ويحدثنا عنه حديث الوثوق ؟

ولعل من المناسب أن نعقد \_ بالختام \_ مقارنة بين قصة « أنا الشعب» لابو حديد وبين قصتنا هذه ، فالشبه بين القصتين جد وأضح ، لفية وتقنية وموضوعا ٠٠٠ وأن بين بطليهما وجوها للشبه أوضح من أن تنكر ،

والادب الوجودي احد الانماط الفنية التي تتبنى دعوة الالتزام في الادب ، وجان بول سارتر من اشد الادباء الوجوديين تمسكا بهذه الدعوة . . ومسرحية « موتى . . بلا قبور » (۱) – التي نعرض للحديث عنها هنا – هي احد اعمال سارتر التي يمارس فيها قضية الادب الملتزم . . ولعله يجب ان نبادر فنقول ان المسرح الوجودي يختلف عن غييه من المسارح في ان المفهوم الذي تدور حوله المسرحية ليس صراعا بين المرء وقدره ، ولكنه صراع بين المرء نفسه ليتبين من وراء هذا الصراع موقفه الحقيقي في الحياة ، فيساهم اما في تطويرها او ارجاعها للوراء خطوات وذلك سيتوقف على وعي المرء من جهة بذاته وبتطور التاريخ وعلى الحدث الذي سيضع المرء فيه نفسه موضع التساؤل (۲) ، وعلى

(۱) هذا المقال يناقش مسرحية « موتى بلا قبور » لجان بول سارنر ودد ترجمها للعربية الدكتور سهيل ادريس والاستاذ جلال مطرجي .

(٢) نحن بسبيل اعداد مقال بعنوان « الدراما والتساؤل » نربط فيها من وجهة فلسفية بين الفن المسرحي وفلسفة التساؤل وخاسة لدى الوجوديين .

ان فى سماتهما العامة والخاصة ، او فى الدور الايجابي الذي اتخذه لنفسه كل منهما فى المجتمع الذي يحيا فيه ، فر سيد زهير »: فقير مكافح مثالي، ابن ريف ، صحافي اديب، حارب الفساد فى الحكم واضطهد لتطرفه فى وطنيته وقضى فى السجن اعواما ، وتحمل تباريح حبه لفتاته فى صبر ايوب ؛ و « يوسف بركات » : كذلك فقير مكافح مثالي ، ابن للريف ، صحافي ، اخذ على عاتقه ان يحارب الاقطاع وسجن فى سبيل ذلك ، كما عانى فى حبه لفتاته ما عاناه المحبون .

هل يعني هذا التشابه شيئا ؟

يقول ابو حديد في « المقدمة » التي استهل بها « مصرع طاغية » : ان الاديب قد يختار موضوعا له « قصة قديمة يعيدها علينا باسلوبه ، وقد يختار خرافة خيالية لا يبدو فيها شيء من حقائق الحياة التي نحياها..» ( الصفحة الخامسة ) . • فهل تراه يعني ان قصته اصبحت من «القدم» بحيث يعيد روايتها اديب سواه ٤ ان المجال فسيح امام الكاتب يختسار من وقائع الحياة ما يستهوي موهبته ولبه وقلمه ، وايا ما كان فالنضال ضد الفساد والاقطاع عالجه ويعالجه كثيرون ، فلا اعتراض ، ولكن تشابه البطلين في السمات وفي سائر الاحداث ، مسألة فيها نظر .

والى الاستاذ حسن رشاد ، صاحب « مصرع طاغية » ، التقسيدير والاعجاب ، فقد هيأ لي سفى الحق لل ساعات طيبة المضيتها في صحبة كتابه الممتع .

حلب فاضل السباعي

الوضع الاجتماعي والظروف البيئية .. فالشخصية في المسرح الوجودي دائما ما تضع وجودها موضع التساؤل لتنبين وضعها وصلتها بالآخرين.. والمصير الذي يمكن ان تتخله .. ومن ثم نجد المسرح الوجودي يهمسل متكلة « العقدة » المسرحية بشكلها الكلاسي في غالبية المسرحيات ، وانما يهتم « بالمأزق » او « الموقف » الحرج الذي يجد الافراد انفسهم فيه ، والذي يضعون بمقتضاه حريتهم موضع التساؤل ويحاولون ان يمنحوا عذه الحرية معنى ..

والشخصيات في المسرح الوجودي ليست واضحة كل الوضوح وكذلك الحوادت ، وانها هي تدور في شيء من الاعتامية ، على اساس ما قالته سيمون دى بوفوار من ان الحياة مزدوجة الدلالة والمعنى وآنها حالة من الفموض يتبين فيها الانسان وضعه ومكانته ، ولعل اسحاب هذا المسرح منابرون بقولة للفيلسوف الدنيمركي « كيركجورد » من انه يجب ان يطنق الشخص الوجودي ـ اي الذي يعيش وجوده ـ العنان للافكار فتبدو في بكارتها وفي رعشة خلقها الاولى ، .

\*

يصور سارتر في مسرحيته هذه « موتى بلا قبور » افراد منظمة من

المنظمات التي كأنت تقاوم الاحتلال الالمانيي في فرنسا في الحرب العالمية النائية ... ويبدأ بهم سارتر مقبوضا عليهم من قبل الالمان ... وبهذا عزلهم سارتر عن ماضيهم ... حقيقة لم يعزلهم تمام العزلة عن حياتهم الخاصة الماضية ، اذ استطعنا من الحوار ان نبين لون كل شخصية وماضيها المتطور ، لكنه عزلهم عن ماضيهم الاجتماعي ... فكان « مقترا » في ابراز الحدث الاجتماعي ، فلم يعطنا عنه الا لمحة ، وترك الامر « مهما » مليئا بالضباب .

ولقد ادرك افراد المنظمة انهم هالكون ، وان مصرهم الموت ... وهم يعلمون انهم سيعذبون .. ومسن ثم يدور نقاش بينهم على صعيد فكري مرتفع عسن معنى وجودهم ، وعن العبت الذي يطوق حياتهم ، وعن الموت او العدم الذي يغلفهم ويهددهم في كل لحظة ... وهي مشاكل فلسفية عنى بها الفلاسفة الوجوديون عناية خاصة ، لانها ترتبط بمشكلة الحياة

نفسها . . من ثم فلا يجب ان نغفل الحديث عنها . . وسارتر يوظف هذه القضايا توظيفا فنيا في مسرحيته فينقلها من النطاق الفلسفي المعقد . . الى النطاق الادبي المبسط والعميق في نفس الوقت .

لقد كان المأزق الذي دفعهم فيه سارتر هو الذي سيكشف عن وجودهم وهل حاولوا ان يعطوا لهذا الوجود معنى لينتشلوه من هوة العبث التي يتردى فيها الوجود منذ واقعة الميلاد التي هي اول بداءة العبث ... وكانت المشكلة كما دارت بين شخصيتين من شخصيات المسرحية ... يقول «كانوري»: «ينبغي ألا نخشاهم» (الاعداء) فيجيبه «سوربيه» «انما اخشى نفسي انا ». ان المشكلة هي هذه النفس الي تواجب ضغطا وجبرية خارجية .. فتجد انها في انحصار .. وهي – استنادا الى وعيها والمامها بالتاريخ – ستحدد ما اذا كانت نظل في نطاق هذا الضغط وهذه الجبرية الخارجية وتظل اسيرة الانحصار ، أم تخرج من المنادر وتحطم الاغلال فتثبت بهذا حريتها عن طريق عمليةالتحرر عن طريق العمل الذي هو « فعل » الحرية .

هنا يقول « سوربيه » في المسرحية : « اود لو اعرف نفسي • كنت اعلم انهم سينجحون اخيرا في القبض علي ، وانه سوف يأتي يوم أراني فيه وحيدا امام نفسي وقد اعيتني الحيلة وسدت في وجهي المنافذ • وكنت اتساءل عما اذا كنت استطيع تحمل الصدمة • ان جسدي هسو الذي يقلقني • ان بنيتي ليست على ما يرام ، وان لي اعصاب النساء • وقد حل الوقت الذي سيسلطون فيه آلاتهم على • وسأموت من غير ان اعرف قيمة نفسي •»

« سيموت من غير ان يعرف قيمة نفسه » • تلك هي مشكلة الموت التي يعرضها سارتر • • وفي نفس الوقت يعرض لمشكلة الحياة ، لان المشكلتين مرتبطنان معا • • ان الموت لا معنى له • • وهو شيء لا انساني يطوق حياة الانسان • • اذن فيجب عليه ان يعطي لوجوده معنى ، ذلك الوجود المنحصر بين لحظتي عبث : لحظة الميلاد ، ولحظة الموت • • وهذا الوجود يجب ان تتدفق الحياة فيه • • وان يموت المرء من غير ان يمنح وجوده معنى لهو مضاعفة العبث والتأكيد عليه • •

لقد قال هنري ـ شخصية اخرى ـ « كنت اتمنى ان اكون لازما لا ستفنى عنه بالنسبة لشيء ما او لاحد ما » ٠٠ ان يكون لازما ٠٠ ان

يكون ذا معنى ... ان يكون ذا قيمة ... كل هذه المعاني واحدة تنسلك فى عقد واحد ، لتعبر عن التمرد ضد عبث الوجود ولا محاليته ..

واجه هؤلاء الافراد التعذيب الذي فرض عليهم من قبل الالمان وذلك ليعترفوا بمكان زعيمهم ٠٠٠ وكان عليهم ان يعترفوا فيريحوا اجسادهم ونفوسهم المعذبة، لكنهم سيخسرون القضية التي دافعوا من اجلها ٠٠٠ واما الا يعترفوا فيحققوا قضيتهم تاريخيا ١٠٠ ويتمكن الشعب الفرنسي من التحرر ١٠٠ اذن فهم احرار ١٠٠ لكن هذه الحرية قبل الاختيار حرية فارغة لا مضمون لها، طبل اجوف ١٠٠ فاذا ما اختاروا واحالوا حريتهم الى عملية تحرر عن طريق الفعل والعمل ، فستصبح هذه الحرية غنية ذات معنى وتستحيل الى نغم ١٠٠ فيما حلوا ان اختاروا نصرة الحياة والشعب الفرنسي ونعما مشتت التوزيع صخابه ان اختاروا موت الحياة او نغما مشتت التوزيع صخابه ان اختاروا موت الحياة

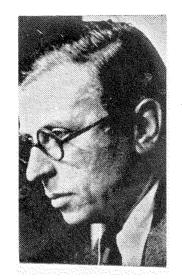

جان بول سارتر

والشعب الفرنسي ٠٠٠

لقد كان سارتر في هذا الموقف يطبق قولنه في كتابه « الوجوديسة نزعة انسانية »: « انا ذو عاهة ولم اختر نفسي هكذا، ولكنني لا استطيع ان اكون ذا عاهة دون ان اختار الطريقة التي اواجه بها عاهتي : فقسد اراها لا تحتمل او مذلة او يمكن اخفاؤها او مدعاة للفخر ، او أمننفسا لفشلي الدائم » ٠٠ ان « المأزق الانحصاري » سيجد المرء نفسه مغمورا فيه ٠٠ وسيتوقف تخلصه على وعيه ٠٠ لكن هذا الوعي ليس معزولا ٠٠ فله جذوره التاريخية ، وهو يتحرك في ارض الحدث نفسه بظروفسه الاجتماعية والنفسية ٠٠

لقد ارتضى افراد المنظمة العذاب والموت ٠٠ لانهم كانوا يرون كمسا يرى الشاعر الفيلسوف الإلماني انجلس سيليزيوس: « انا اقول انالموت احسن شيء من بين جميع الاشياء لانه وحده الذي يجعلني حرا » ٠٠٠ وقد رأى افراد المنظمة نفس رأي زميلهم سوربيه: « ان من الظلم ان تكون دقيقة واحدة كافية لافساد حياة بكاملها ٠ »

ومن ثم يربط سارتر الموت بالحرية .. ومن الملاحظ في الغلسفات الوجودية ان مشاكل العبث والقلق والانتحار والعدم والموت والانسطراب والحرية كلها ترتبط أخيرا ارتباطا وثيقا بالحياة .. ومن ثم نرى الموت يقضي على حرية هؤلاء الافراد وحياتهم ، اولئك الذين اخناروا الموت لانهم اختاروا الحياة .. فنجد ان الحرية تقضي على نفسها وهذه اعلى درجات الحرية ... وعلى هذا لا يصبح الانسان عبدا للموقف ، انه هو نفسه عامل مهم في موقفه ، حتى انه في النهاية لا يحدده موقفه ، ولكنه يحدد هو هذا الموقف ..

وهكذا نجد هنري الذي كان يتساءل عن معنى وجوده ، وكان يريد ان يشعر انه لازم لشيء ما ، نراه يقول : « كنت احسب انني عسديم النغع ، ولكن ارى الان ان ثمة شيئا يحناجني » . . هذا النبيء هو حريه الشعب الفرنسي . . الذي ستتوقف حريته على نضال افراد مئل هذا الزعيم وهؤلاء الاعضاء في حركة المقاومة . .

لقد اعتدى الاعداء على « لوسي » ـ احدى المشتركات في حركــة المقاومة لكنها ـ بحكم القضية التي تؤمن بها ـ تقول بعد هذا : « انهم لم يمسوني ، لم يمسني احد ، كنت قطعة من حجر ، ولم اشعر بأيديهم . كنت احدق في وجوههم وافكر بأنه لا يحدث شيء ، » ، ، ان الموقف اذن هو علاقة بين المرء ونفسه لمواجهة الظروف الخارجية ، وقـــد رضيت لوسي بهذا لانها في اختيارها انما تبدع مثال الانسان الذي يجب ان يتبع ، يقول سارتر بأن المرء مسئول عن ذاته وعن الجميع ، وانه ليبدع صورة معينة للانسان الذي يختاره ، فباختياره لذاته كنمــط للسلوك يختار الانسان ايضا ، والمرء لو كان صادقا مع نفسه ـ لن رضى ان يختار مثالا سيئا للانسان او ان يكونه ، ،

لكن كان بين افراد المنظمة غلام ضعيف النفسية اسمه \_ فرنسوا \_ لم تكن القضية واضحة في ذهنه ، لقد كان يعتقد انه بانضمامه للمقاومة لن يتأدى به الامر الى الموت . . فهو يذكر لسوربيه : « لقد قلت لي : ان المقاومة بحاجة الى رجال ، ولم تقل لي انها بُحاجة الى ابطال وانا لست بطلا ! لقد قمت بما قيل لي : وزعت النشرات ونقلت الاسلحة ولكن احدا لم يخبرني بما ينتظرني في النهاية » .

هذه الشخصية الضعيفة لم تستطع ان تواجه موقفها ٠٠ لكن الآخرين الاحرار المسؤولين ، لا يجدون امامهم الا ان يقتلوا الفلام ــ زميلهم واخا لوسي ــ لكي ينقذوا القضية ٠٠ لقد حاولوا اقتاعه عبثا ٠٠ لقد قالت له اخته : « انك اذا ما تكلمت يا فرنسوا يكونون في الحقيقة قد انتهكوا عرضي ٠٠ ولسوف يقولون: لقد فزنا بهم بالنتيجة ٠٠ سوف يبتسمون للأكرياتهم ويقولون: لقد مزحنا مع الفناة ٠٠ ينبغي ان نخجلهم » ٠٠ لقد تجمعوا على قتله ٠٠ ووافقت لوسي وضحت بأخيها في سبيل القضية ٠٠ لانها كانت ترى في تحرر الشعب الفرنسي من قبضية اللان شيئا اسمى من الافراد ومن اخيها ومنها هي نفسها ٠٠

وهكذا ينقلنا موت احد الافراد الى تصعيد الحياة تصعيدا اعمىق . . ولم تملك لوسي الا ان تقول: « اتمنى شيئا واحدا فحسب هو ان يعودوا لاخذي وان يضربوني حتى اتمكن من الصمت ايضا والاستهزاء بهم والقاء الخوف في قلوبهم . . اتمنى ان احترق وان الوذ بالصمت وان ارى عيونهم بالمرصاد " . . . .

لقد ضحى الجميع بعذابهم الجسماني ٠٠ وضحى احد الافراد بحياته الأ القى نفسه من النافذة لينجو من العذاب وليبقى السر ٠٠ وضحت لوسي بأخيها وضحت ايضا بشرفها ٠٠ وضحى هنرى بمصلحنه الخاصة

فقد كان يحب لوسي وكان غريمه في الحب هو الزعيم الذي ارادوا انقاذه . . كل هذا كي تتحقق الحرية وكي تتحقق حرية النبعب . . وكي تنحقق الحياة الجديرة بأن تعاش . . لقد ضحوا بحياتهم . . وكانوا يعرفون حنى انه لن تقام لهم قبور . . فهل كانوا بلا قبور حقا ؟! وهل كانوا موتى اضاعوا قبورهم ؟! افليست قبورهم هي قلوبنا ؟ وان رحمتنا هي حبنسا وتقديرنا للقضية التي دافعوا عنها !!

\*

وقد نجع سارتر في ان يجعل مسرحيته حية مشوقة متدفقة . ولم يجعل الشخصيات اسيرة خط اخلاقي واحد . اذ كانت الشخصيسة نفلت دائما من النطاق الذي نحاول ان نفرنسه لها . وتأبى الا ان تنزع « الكبسولة » وتنطلق من الزجاجة ، لتثبت حريتها وحيويتها وتدفقها المستقبلي .

لقد استطاع سارتر ان يكسو شخصياته بعدا رابعا زمنيا ، كان يمنحها التطور والندفق مما عيشها في انفسنا ١٠٠ الآ أن فرشة الشخصيات الكانية والاجتماعية لم تفرش فرشا كبيرا عريضا فبدت النخصيات معزولة احيانا عن قضيتها ، وكانت القضية « تعلق » احيانا إخرى ولا نحسيها ٠٠٠

\*

اننا ، وبالرغم من ان فرنسا قد اعتدت علينا ، لا يسعنا الا ان نأخذ النماذج السوية الحية من نقافتها لنطور بها حياتنا ومفاهيمنا . . وضد ضرب سارتر بروايته هذه مثلا حسنا في المقاومة ضد الاستعمار والاحتلال وكأن ذلك من اجل الشعب الفرنسي . . ونحن اذ نتبنى قضيته عسن روعة المقاومة ، فذلك من اجلنا ومن اجل الوجه الحقيقي لفرنسا ، ومن اجل الشعب الفرنسي نفسه ومن اجل حرية الشعوب جميعا !

القاهرة مجاهد عبد ألمنعم مجاهد

في السوق مرفى على فريب وركم مرفى على فريب وركم المستعلى لفت المستعلى في المستعلى المستعلى المستعلى المستعلى الديس والمحامي جلال مطوجي في سلسلة: روائع المسرح العالمي منشورات دار الآداب في سرب ١٢٣٠

# 

وكان ٥٠ مساء ٥٠

ونام الصغيران ٠٠ قرب الساء وفوق شفاههما ٠٠ امنيــه أجل سيعود ٠٠ أبي سيعود فلســنا ننام ٠٠

ونام الصغيران دون لقاك وفوق شفاههما ١٠ الامنيـه

جه وعدت ٠٠ وفي العين يبدو القاق ويبدو القاق ويبدو الصمود ٠٠ وفيها ألم ولم تعد كيف ستحكي الحكايه وكيف ستتركني للنهايـــه

وفي الجو عربد صُوّت الخيانه ليوفظ احقادنا النائمـه ليفهمني كلّ ما لم تقل

وكنت رحميا ٠٠ كأم رحوم ٠٠ وكنت حنونا ٠٠ تعلبي الحنون وكنت قويا ٠٠ وكنت الجسسور

> وقلت سأمضي وقد لا أعود فأدركت انًا ٠٠ نخط البدايه

فتای س

هنا ٠٠ فوق عشتي ، أزيز وقصف المدافع باع مخيف نوافذنا ٠٠٠ قد غدت مفلقه حديقتنا أن اصبحت مقفره ٠٠ وحولي نهاد وفوزي العزيز صغيرك قد بات لا يلعب ويسألني عنك عن خاله وعن دل فتيان احبابنا

ولما أجبت ١٠ بأن أباك مضى ١٠ ليعيد الينا ١٠ القنال مضى ١٠ ليعيد الينا ١٠ القنال مضى ١٠ ليحطم أعداءنا ويملأ بالشدو ١٠ أغصاننا ويملأ بالرعب ١٠ قلب البغاه بكى ١٠ وهو يطلب منى ١٠ السلاح ليمضي ١٠ ويشركم ١٠ في الكفاح

فتــاي ... أما زلت تذكر ٠٠ أيامنـا وأيام كنا ٠٠ بأمن نعيش ولم أك أفهم ٠٠ معنى الكفاح ولا أي- ٠٠ معنى ٠٠ لحب الوطن

-صبحت اعبد ٠٠ هذا التراب وافديه ٠٠ بانني ، بكل حبيب \*

وايام كنت ٠٠ أحب الثيساب وايام كنت ٠٠ أحب الثيساب وأفتن في كل قرط جديد وما كنت اخجل ان استهين بكل جديد بأرضي ٠٠ صئنع فأدركت كم كان ضعفي السخيف وحطمت اصفاده ٠٠ الباليسه،

أخي ٠٠٠ أي ذنب جناه الصفـــار ليشقوا بزهرة ايامهم وما ذنب ارضي وزوجي لكي تدنس ارضي وزوجي جريح

أخي ٠٠ وفتاي ٠٠ نريد الضياء ليفمر قريتنا ٠٠ من جديد نريدكما ٠٠ ان تعودا معا ٠٠ الينا ٠٠ لفوزي ٠٠ لكل صغير فعل الربيع يعاود الينا بلا شاحن ٠٠ بعد ليل طويل القاهرة

صدر حديثا

عن دار الآداب

# فناديراشبيليت

مجموعة قصص رائعة للقصاص السوري المعسروف الدكتور عبد السلام العجيلي

قصص انسانية عميقة ذات جو سيحري عجيب ثمن النسخة ١٥٠ قرشا لبنانيا او ما يعادلها تطلب من دار الآداب ـ بيروت ص٠ ب٠ ٤١٢٣

ـ هيا نلعب!

كانت الشيمس قد اخلت تنسحب بيطء ، ولكن النهار كان ساطعا ، فالقي شردمة من الطلاب حقائمهم الصغرة الى حائط المقبرة ، فألقوا عنهم عناء العلم والعمل . كان هذا دابهم مساء كل يوم بعد أن تصرم الشستاء واقبلت اسراب السنونو معلنة قدوم فصل الربيع ، فهم ينتشرون فسي الازقة والطرقات متلكئين متباطئين مستريحين الى امتداد النهار لكسى يتأخروا في العودة الى منازلهم .

كانت الجماعة التي اسعى وراءها تتكون من فتيان جاوزوا العاشرة او الحادية عشرة من سنيهم ، وكنت انا اصغرهم سنا اذ لم اكن تجاوزت عامى العاشر ، كان هؤلاء الفتيان يحبون اللهو حبا جما .

ولقد اختاروا المقبرة الكبيرة مسرحا للعبهم وتعابثهم ، ذلك بأن القبور مخابىء ممتازة للعبة التخبئة ، كما انها تصلح للتسابق والقفز من فوقها. كنت اقضى جل الوقت متفرجا على رفاقي ، فأنا لا أحب اللعب كثيرا ، واخاف بعض الخوف من الموتى الذين يرقدون تحت الصفاح البيض ، ولكن رفاقي لم يكن ليصعب عليهم ان يحملوني على مشاركتهم لعبهسم والجرى في مضمارهم ، كما حملوني من قبل على مرافقتهم الى القبرة . وكان آخر ما وقعوا عليه سلما خشبيا كبيرا حملوه جميعا بشسيق النفس ، حتى انتهوا به بعد لأى الى آخر القبرة فوضعوه فوق قبــر كبير ، وانقسموا فريقين ، ركب كل قسم منهم احد طرفيه ، وراح السلم يعلو ويهبط ، اما انا فقد اعجبتني اللعبة وما ان تزحزح السلم عسن

> مكانه وتوقفوا ليعيدوه الى ما كان عليه ، حتى تعلقت به ، وكنت في عداد الصاعدين الهابطين المنتشين بهذه اللعبة الفذة .

ولكن ما لبثنا ان مللنا وادركنا الاعياء ، فتباطات الحركة ، ثبم هدأت

اخيرا ، فتركنا السلم ورحنا ننغض ما علق بنا من غبار ، وآنئذ كمحنا على باب المقبرة الجانبي مجموعة من الناس يتقدمهم فتى صغير يحمل صليبا خشبيا ومن ورائه كاهن قصب القامة ذو لحية بيضاء وظهر مقوس ، وكان رجال اربعة يحملون نعشا كالح اللون قميء الشكل ، ومشى وراء النعش خمسة رجال محمرة عيونهم ، فما استرع ما مضينا نحوهم ونحسن نحث الخطي .

الا أنهم اتجهوا نحو غرب المقبرة فتبعناهم ، كان ضوء النهار فد أخلف يتلاشى ، فاقترب الجمع من حفرة كبيرة، ومر نسبيم الماء فحمل الى وجوهنا بعض ذرات من كومة ترابية كانت تربض بالقرب من الحفرة ، فما كان منا الا ان حولنا وجوهنا خشية ان تلج عيوننا .

ولما اوفوا على الحفرة وضعوا النمش على الارض فوقف الكاهن يتمتم بكلمات لم افهم منها شيئًا ، ثم التغت الى يمينه فرآنا بالقرب منهم واقفين ننظر ، وحب الاستطلاع يرتسم على تقاطيع وجوهنا ، فتنحنح قليلا ، فالتفت حاملو النعش نحوه ، وفهموا ما اراد .

« ابتعدوا »! صرخ في وجهنا رجل منهم اسود الوجه اشعث الشعير كبير اليدين ، ففزعنا من هذا الانسان المخيف ، وخشينا ان تكون لسه قرابة بالموت الذي نسمع به ولا نراه .

ووقف الرجال الاربعة بثيابهم القاتمة كالجدار امامنا ، الا اننا مسا ابتعدنا الا لنعود ، ونحن اشد ما نكون رغبة في معرفة ما سيجري . ان هناك سرا يحاول الكاهن ان يصرفنا عنه ، أهو سر الحياة والموت ؟ فاقتربنا متمهلين وجلين نمس الارض ببطء وحدر شديدين . وكأنما عرف الرجل مرادنا فالتفت الينا قبل ان نُقترب منه وصرخ مرة اخرى:

- « قلت لكم ابتعـدوا .. »!

كان في عينيه شرر ، وفي وجهه انقباض مخيف . انحنى الرجــال على التابوت فظهر تبينهم فجوات ومضى كلمنهم الى ناحية، فوقفنا عن كثب نرقب ما يجري . لقد كشيفوا الفطاء ببطء ووضعوه جانبا ، فظهرت كتلة بيضاء ، وتقوس الرجال الاربعة فحملوا الجسم المسجى في التابوت والملفوف بالشرشف الابيض ، وامروا حوله حبلا .

\_ (( انها فتاة )) <u>\_</u>

صرخ احد رفاقنا والخوف فد عقد لسانه والبابنا جميعا . لكنست تسمرنا في مكاننا فلم نكن لنتركه . وقال ثان واستانه تصطك : اني لاري شعرها الاشقر ، وطمست أنا رأسي مصدقا كل ما فيل ، دون ما حاجبه الى ان اتحقق من ذلك بنفسى .

وانزل الجثمان الى الحفرة ، وامسك الكاهن بقبضة من السراب ، فرمى بها فوق القبر بحركة آلية . كانت انفاسنا معلقة واعصابنا متوترة، واهال الحفار التراب برفشه على الميت ، ومضى القوم في مشبية رزينة، وحمل اثنان من الحمالين التابوت الفارغ وعادوا به منحيث اتوا ، فهرولنا مسرعين ولم نفقه شيئا مما جرى حولنا .

- \_ لماذا ؟!
- ـ لاذا تركوا الميتة بدون تابوت ؟
  - الى أين مضوا بالتابوت ؟!

وسالت أنا: لماذا لم نر موسيقيين يتقدمون النعش ، والميتة شابة ؟

\_ لـاذا ؟!

فقرًا والناسِ

معدد الله جور عسالم

وارفض شمل القوم ، فتبعنا الشماس بخطى حثيثة ملحاحة .

ـ لماذا يا عم نعوم ..؟

ـ دعوني . . الله يرحمتا .

والحفنًا في السؤال والشيماس يحاول ان

يدفعنا بكل ما اوتى من قوة . ولكنس يئس منا آخر الامر وقد تعلقنا به اى تعلق ، فالتفت نحونا وفد بان على وجهه حنو ولكنه حنو قاس لكثرة ما رأى وسمع ، قال:

- \_ (( هؤلاء قوم مساكن ! ))
- \_ نعم ولكن لماذا فعلتم هذا ؟
- الله يرحمنا! انهم لا يستطيعون أن يشتروا تابونا ، فالاوقاف نعيرهم هذا التابوت .. فقراء ... مساكين !

وحث خطاه ..

عدت الى البيت متأخرا في ذلك اليوم . كان الظلام قد خيم في كل مكان ، فانتبذت ركنا من اركان الفرفة واخرجت كتابي ورحت اقرأ ... ولكن سرعان ما كنت ابتعد عن الكتاب لأعود الى حيث كنت .. وتمسر الشاهد مسرعة بالقرب من ناظري .. بين خروجي من المدرسة وعودتي الى البيت رأيت عالما واسعا واسعا هو اكبر من الزمن الذي حدث فيه . واقتربت مني والدتي: قم فقد هيأت لك العشاء!

ـ لا اريد ان آكل .

وعدت الى الكتاب .. ولكن عبثا كنت احاول ان ادرس .. .

- ماما سأسألك شيئًا ..
- ما اكثر اسئلتك ، قل ماذا تريد ؟..
  - ـ ماما ـ هل نحن فقراء ؟..
- \_ فقراء جدا .. ولكن لماذا هذا السؤال ؟

فلم أجب ، واجهشت بالبكاء .

جورج سالم حلب



## الأبحاث

### بقلم سامي الدروبي

ا ـ المشكلة الحقيقية في الشرق الاوسط يحلو لي أن أقرأ أخبار السياسة بقلم أديب ، وان أطالع التعليقات السياسية ببيان جميل ، والاستاذ محمد نقاش من القلائل الذين يبسطون الشئون السياسية بلغة قوية على غير ثقل ، رشيقة على غير اسفاف ، فضلا عن النفاذ والعمق في ربط الامور بعضها ببعض ، وفضلا عن حصافة الرأي وسلامة الاتجاه ، والضمير الحر ، ان المقالة شريط جميل ، ولكن هل عنوانها هو العنوان الذي يليق بها ؟

٢ ــ اللــه والشعر

كلفنى الصديق الدكتور سهيل ادريس بأن أنقهد (( ابحاث )) العدد الماضي من الآداب ، واعفاني من نقد ما عدا ذلك ، شعرا وقصة (١) . فلما قرأت مقالة نزار قياني (( الله والشعر )) ، تساءلت صادقاً : أيدخل نقد هذه القالة فيما عُهد به الى ؟ أهذا الكلام بحث في الشعر ، ام هـــو قصيدة من عيون الشسعر ؟ ولا أكتمكم أنني أميسل الى اعتبار مقالة (( الله والشعر )) قصيدة لا بحثا ، فهذا أليق بها ، وأدنى الى انصافها ، لم يخلق نزار ليكتب بحثــا ، وانما خلق ليفني شعرا . لست اقصد ان افصل بين الفكر الباحث والحدس الشاعر ، فالفكر والحدس يلتقيان في النهاية ، ولكن لكل منهما سبيله الخاصة الى المرفة . وارجو ان لا أسخط العقلاء اذا قلت: ان حدس الشاعر يصل من الحقيقة الراعشة النابضة الى اعماق لا يستطيع الفكر الاستدلالي الا أن يمسها مسا ، بل أن كل فكسرة كبيرة انما تبتدىء بنقطة مضيئة ، هي حدس ، تحاول أن تطوقه ، وأن تفصح عنه ، كبريات الفلسفات بل كبريات الكتشفات العلمية بدأت من رؤيا ، اسألوا برجسون! لقد احسست وانا أقرأ مقالة نزار انني مطل على الحقيقة الشعرية ، نافذ فيها ، متحد بها . وشتان بين من يتحدث عن الشعر دون ان يعاني التجربة الشعرية بجوانحه وأعصابه ، وبين من تزوجها وما انفك يعانقها وتصهره في كل لحظة من لحظات حياته ، كنزار ، لقد دخلنا في جـو الشعر ، وطالعتنا منه انسام عبقة ، لأن الحديث كـان شعراً لا محاضرة في الشنفر • ألقي بول فاليري ذات امسية

(١) "الآداب": نعتذر عن عدم نقد القصص والشعر المنشور في العددالماضي،

محاضرة في الرقص ، فهل تعرفون كيف ختم المحاضرة ؟ لقد قال ما أذكر منه : (( يا سيداتي وسادتي ، ما حديث عن الرقص ، كالرقص نفسه عمق دلالة وحسن اداء . وقد خبأت لكم مفاجأة! هي امبريو أرخنتينا ، الراقصة الوهوبة ، تحدثكم ساقاها وعطفاها بحديث عن الرقيص ينفذ بكم الى روح الرقص ، كما لا يستطيع مثلى ان يفعل)) ورقصت أمبريو ، فعرف الناس من أمر الرقص ما لـــم يعلهم عليه كلام فالبري٠٠٠ سار الرقص يومئذ في أعصابهم، وفي سهرة ضمت فلاسفة وموسيقيا ، قال الفلاســفة للموسيقي : (( حدثنا عن السمفونية التاسعة )) فنهض من فوره الى البيانو وعزف السمفونية التاسعة ، وهكــــذا تحدى الفنان الفلاسفة ، ومثل هذا مثل نزار ، اذ حدثنا عن الشعر بشعر ، الا في فقرات كنت أود أن لا تكون . وهنا مأخذي عليه ، انه لم يسلك الى التعبير عن حدسه سبيله الشعرية الصرفة ، في كل مقالته ، وأبي الا ان يعترج من حين الى حين على دروب ليست مسالكه ، ولا يجيد فيها الخطو المأمون .

وكلمسة أخرى:

77

((منذ ان دار هذا الكوكب المتحضر على نفسه كان الشعر، أي منذ أن امتدت يد أول انسسان الى أول زهرة بريسة ليحملها الى الانثى التي كانت تنتظره في ملجئه الحجري وليقول لها: لم اصطد اليوم شيئا لطعامنا ، وانما حملت لك هذا الكائن الجميل الذي وجدته مختبئا في شسقوق صخرة ، انه يشبه انفتاح فمك يا حبيبتي ،

( هذه اول هدية جمال في تاريخ الهدايا ، أول حجر ِ ف بناء علم الاستنيك ، ، الخ ))

هكذا يتحدث نزار عن الأستنيك ، أأتهمه بأنه لايعرف معلول هذه الكلمة على وجه الدقة ؟ أأقول أنه يخلط بين الجمال وعلم الجمال ؟

ولماذا يقحم هذه اللفظة الفظة في هذا الكلام الرقيق ؟ . أم تراه يصر على ان يدعم فكرته بمظهر من ثقافة ؟

انه يذكرني هنا بحادثة لي معه . كنا في مصر معا منذ ما يزيد على عشر سنين، وقدمت له يومئذ نسخة من ترجمتي العربية لكتاب كروتشه ( المجمل في فلسفة الفن )) . وفي هذه الترجمة مقدمة في بضع عشرة صفحة كتبتها باسطا فلسفة كروتشه جملة ، رابطا بها آراءه في الفن ، وكان نزار يهم بطبع احد دواوينه ، فلما قرأ هذه المقدمة، أو لما قرأ بعض هذه المقدمة ، وجد فيها ما يصلح انتضمه مقدمة يكتبها لديوانه ، دفاعا عن شعره ، فاستل منها

بضع فقرات ، واقحمها في مقدمة ديوانه قائلا : قــال كروتشه ١٠٠ تساءلت يومئذ : اذا كان لا بد ان يحتمي بترس هو كروتشه حتى لا يقول على لسانه ما لم يقله هو بالنص ؟ ويمينا كان كـل شيء في الديوان أجمل من كلام كروتشه ١٠٠

(( ان نعر ف الانسان بأنه ناطق او انه ضاحك او انه اجتماعي ، ابقاء لهذا الانسان في مرحلته الترابية ، وتمييزه من القطيع الحيواني ببعض الخصائص العضلية الفزيولوجية فقط ككونه ينطق او يضحك أو يعيش في جماعة )) .

ان الذين عرفوا الانسان بأنه حيوان ناطق لم يقصدوا بالنطق اهتزاز الحبال الصوتية ، بهواء الزفير يخرج من الرئتين ٠٠ لقد قصدوا انه حيوان ذو عقل ٠ وكلمة Logos اليونانية ، تعني النطق وتعني العقل في آن واحد ، بل لقد عنت أيضا ((الكلمة )) الكلمة التي كانت في البدء ٠٠ الله ٠٠ سر الخليقة ، روح الوجود ٠ وهل الشعر بعد ذلك ، الا نطق ؟ والا فما احتفائك باللفظة والحرف ، وهل اوتار قيثارتك الا هذه الحبال الصوتية في حنجرتك تخرج منها أنفاما تسكر ؟

والضحكة التي تخرج من فيك عند فرحتك بطفــل

#### صدر حديثا:

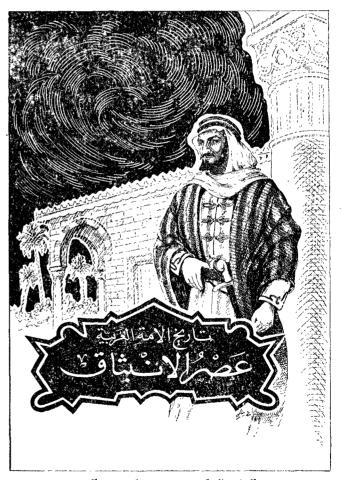

تأليف الدكتور محمد اسعد طلس منشورات مكتبة الاندلس ـ بيروت

يلعب ، او عند سخرك من هاربا جون ( بطل بخيل موليير ) أهي حركة فزيولوجية فحسب ؟ أليست تعييرا ، بطريقة اخرى ، عن شعود ، واليست اذن شعرا من نوع آخر ؟ والانسان الذي قالوا عنه انه حيوان اجتماعي ، هو ذلك الذي يحب (( آخر )) يحب (( آخرين )) يحب مماة ، فيغنيه فينظم لها (( قالت لي السمراء )) ، ويحب شعبه ، فيغنيه (( رسائل مقاتل من بور سعيد )) ، اين الفزيولوجيسة الترابية في هذا كله ؟

وحسب نزار انه اول من يعسر ف الانسان بأنه حيوان يقول شعرا ، يتذوق شعرا ، « هكذا يطيب لي ان اعرف الانسان كما لم يعرف منقبل، فكرة صفيرة أغامر واضعها على الورق ، وتسمية جديدة ارجو ان ترد الانسان بعض اعتباره الضائع ، وتضعه حيث يجب ان يكون » .

ليس نزار القباني أول من يعرف الانسان بأنه حيوان شاعر ١٠٠ ان الذين يقرأون يقعون على هذه العبارة كثيرا ٠ ولكن ، أما وأنه لم يقرأها في كتاب ولا سمعها من احد ، فمن حقه ان يعد نفسه اباها ١٠٠ وكان يستطيع ، بالفكر الفلسفي وعلى طريقة الفلاسفة ، ان يستخرج منها كل الانسان ، وأن يربط بها كل خصائص الانسان الاخرى ، فيجعل التعريف جامعا مانعا على حد تعبير المناطقــة ، كما فعل شوبنهاور يوم أن عرف الانسان بأنه حيــوان كما فعل شوبنهاور يوم أن عرف الانسان بأنه حيــوان ميتافيزيكي ، ولكن الشاعر ، ظل أمينا على اسلوبــه الحدسي في العرفة ، فأعفانا من التفلسف ، وحسنا فعل، فالعبارة موحية ، والشاعر يوحي ولا يبسط ،

### ٣ ـ الله في الفسن

في الصفحة الاولى من المقالة عتب على الازهر الذي اصدر قرارا يحظر على طلبة الجامعة الازهرية ممارسسة الرسم ، هواية يملأون بها فراغهم ، (( فالفن صورة مس صور الحياة ، واستجابة لنداء الحياة ، والله متسامح كريم قادر ، وليس في كتابه لا لنا نحن المسلمين لل نص واحد يعوق التطوير ويمسك بعجلة التقدم ، ان ديننا يبني الحياة ، وما ينبغي ان نتهم لا نحن العرب للجمود ولا ان نظهر امام الاجانب بأن ديننا يحول دون ازدهاد الفلت ، وتفتح الحياة ، ))

وبعدهذا العتب يحدثنا الكاتب عنأن العقل البورجوازي قد قام بالغاء الله وانكار العالم الآخر ، ولكن الدين مسن مقومات (( المجال )) واستغناؤنا عنه استغناء عن جزء مسن بنائنا الحيوي ، فينبغي أن نؤمن بالعلم وبالدين وبالفسن جميعا ، واذا كان بعض الفنانين قد خرجوا على الدين ، كبايرون وبشار وغوته وابي العلاء ، فلعل ذلك يرجسع الى انهم كانوا مشوهين او مرضى النفوس ، فالفسن لا يهمل الديسن ولا ينكره .

هذه خلاصة الصفحة الثانية من المقالة كما فهمتها ، ولا أكتم القارىء انني لقيت غير قليل من العناء لتركيزها وتلخيصها ، فان فيها من التشويش وسوء العرض وسرعة الانتقال والفوضى ما يحير . هذا عدا الاخطاء: ان أوغوست

كونت هو الذي بشر بديانة الانسانية ، وليس ليــون برنشفيك ، وان فرويد لم يقل هذا الكلام الذي ينسبه اليه الكاتب ولا يكاد ينفهم منه شيء ...

وينتقل الكاتب بعد ذلك الى الحديث عن الله في الفسن القديم ، وعن الله في الفن الحديث فلا يزيد على ان يسرد بعض العلومات التاريخية سردا لا يهدف الى غاية واضحة، ولا تنظمه فكرة رائدة ، ولا ينسى اثناء ذلك ان يدل على ثقافته بذكر اسماء الاعلام في جميع الميادين : الفسن والادب والفلسفة والعلم والتاريخ ، يقحمها اقحاما لا تعرف ما الداعي اليسمه ،

وتخرَّج من المقالة لا تدري ماذا يريد كاتبها ان يقول • ولكنك تشعر أنه شديد الحماسة ، لا الحماسة لفكــرة معينة ، بل لما لملم من آراء واسماء اعلام واستشهادات • العروية بن الفكر والعاطفة

لهذا المقال تاريخ: في عدد من اعداد الآداب مسن عسام ١٩٥٥ ، كتب عبد الله عبد الدائم يدعو الى انشاء فلسفة عربية ، نستمد منها مبادىء عملنا القومي السياسي ، ورد عليه عبد اللطيف شراره يومئذ قائلا: بل نحن الآن بحاجة الى اصلاح المجتمع العربي ، وتحقيق الوحدة العربية ، والنهوض بالامة العربية في جميع مرافق الحياة ، حتى اذا تم لنا ذلك انبثقت الفلسفة من تلقاء ذاتها ، معبرة عن روح الامة العربية ، كالشعر والغناء سواء بسواء ، ثم جاء سعدون حمادي في عدد سابق من الآداب ، يؤيد دعوة عبد الدائم ، وكأنما هو يستجيب لها ، فيحاول ان يضع عبد الدائم ، وكأنما هو يستجيب لها ، فيحاول ان يضع اسس هذه الفلسفة العربية ، فانبرى شراره ، مرة اخرى، يرد عليه ، موضحا رأيه ، ومبينا تهافت ما ذهب اليسه حمادى ،

وعندي ان شراره قد أساء فهم عبد الدائم ، انني لم أفهم مقالة عبد الدائم على انها نداء يوجهه الى أسساتذة الفلسفة ودهاقنة الفكر ان يتنادوا الى اجتماع يعقدونه ، ويتداولون فيه الرأي ، وينتهون منه الى وضع فلسفة عربية تكون أساسا لعملنا القومي ، والا لكان من حقي أن أبتسم ، وانما فهمت المقالة على انها تقرير لواقع، وتعليل لظاهرة ، وتنبؤ بجديد يوشك ان يولد ، .

ان العمل الطويل النفس ، المتجدد الحرارة ، الموحد الاتجاه ، الناجح ، هو الذي يرتكز الى فكرة واضحت ، الى مذهب متكامل ، الى فلسفة منسجمة ، تستتقطب الفايات والوسائل معا ، في وحدة قوية مرصوصة ، اما استلهام اللحظة العابرة ، والحادثة الجزئية ، والظيرف الطاريء ، في اتخاذ الموقف ، وفي تحديد العمل ، فانت الطاريء ، ولا يكفل الاستمرار الصابر المثمر ، الحوادث يبعثر ، ولا يكفل الاستمرار الصابر المثمر ، الحوادث الكبرى التي عرفها التاريخ كان الايمان بمذهب فكري بدايتها : الاديان ، النهضات ، الاصلاحات ، الخ، ان الفكر المؤمن ينبوع فعل وقوة توحيد ،

ان النشاط القومي الذي يأخذ به نفسه فرد او جماعة، لا يمكن ان يستمر طويلا ، ولا ان يجافظ على حميًاه ، ما

لم يغرف وحيه ونسغه من فكر واع ، لقد كان يحسلو للثائر لينن أن يردد قوله: (( بدون نظرية ثورية ، لا يمكن ان تقوم حركة ثورية ٠٠ والحزب الذي توجهه نظريسة طليعية يستطيع وحده ان يلعب دور نضال طليعي (١)) ٠ ان كثرا من الابطال الرئيسيين لثورة اكتوبر الروسيسية كانوا مفكرين ، وكان ايمانهم بمبادىء معينة هو الذي يمدهم بحماسة لا تفتر ، ويفرض عليهم صلابة لا تلن ، ولقسد قال ماركس: (( كما أن الفلسيفة تجد في البروليتاريا أسلحتها المادية ، كذلك تجد البروليتاريا في الفلســفة أسلحتها العقلية ))(٢) . وحين تحدث ماركس عن تحرير الانسان اضاف الى ذلك قوله: (( الفلسيفة رأس هيذا التحرير ، والبروليتاريا قلبـه )) . وليس من قبيـل المصادفة أن أصدر جمال عبد الناصر كتابا بعنوان ((فلسفة الثورة )) ، لقد دفعه الى ذلك شعور عميق بأن عمل الثورة يجب أن يقوم على أساس من نظرة الى الامور واعية. ولئن لم ينفذ الكتاب الى أصول المشكلة تفصيلا فانه يشتحل على حدس يمكن ان يكون نقطة البداية لفلسفة عربيــة تتناول حتى مشكلة العرفة •

وحين دعا عبد الدائم الى انشاء الفلسفة التي يقوم عليها نضالنا القومي ، كان يعرف تماما ان حدوس هذه الفلسفة قائمة في عقول الطليعة العربية وفي افئدتها ، وان انساما من هذه الفلسفة تتنفسها الصدور في كل مكان ، انها في الهواء ، ولكننا في حاجة الى تنظيمها والافصاح عنها، ان السنة كثيرة لتدمدم بها الآن دمدمة ، ولا بد ان نسرى

<sup>(</sup>٢) ماركس « مساهمة في نقد فلسفة الحق لدى هيفل » طبعة باريس ١٩٢٧ ، المجلد الأول ص ١٠٧

|                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | ۱۰۷ ، المجلد ادول ص ۱۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| صدر عن : دار بيروت الطباعة والنشر                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| المجموعة الجنسية                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| و تعالج اهم القضايا الجنسية على ضوء العلم الحديث |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ق.ل                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 0 صدر منها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                | , لويس                     | لويس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ترجمــة:                                                                                                             | ۱ ، الحب بدون خوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                | ((                         | <b>((</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ((                                                                                                                   | 7 . الحب والحياة الزوجية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | ۳ . الحب الكامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                | ((                         | ((                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ((                                                                                                                   | ( ) . العلم في خدمة الحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                | "                          | ((                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                    | أه . جنة الحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                | "                          | ((                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                    | ر الطب في خدمة الحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                | ((                         | ((                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                    | الم . دبيع الحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                | ((                         | `((                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ((                                                                                                                   | ٨ . الضعف التناسلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| ١                                                | ((                         | ((                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                    | ٩ . السلوك الجنسي عند الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| ١                                                | ((                         | ((                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                    | السلوك الجنسي عند المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| ١                                                | ((                         | ((                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ((                                                                                                                   | ا 1 ، طريق الحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                | ي الدباغ                   | نورفتغر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | )) الدك                                                                                                              | الما . اطفالنا والثقافة الجنسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                  | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | لم الحديث<br>قرل<br>الويس ١٠٠<br>١٠٠ (<br>١٠٠ (<br>١٠ (<br>١٠٠ (<br>١٠ (<br>١٠٠ (<br>١٠ (<br>١٠٠ (<br>١٠٠ (<br>١٠٠ (<br>١٠٠ (<br>١٠٠ (<br>١٠٠ (<br>١٠٠ (<br>١٠٠ (<br>١٠٠ ( | وء العلم الحديث<br>ق ـ ل<br>ا ق ـ ل<br>ا فيس لويس ١٠٠<br>" " ١٠٠<br>" " " ١٠٠<br>" " " ١٠٠<br>" " " ١٠٠<br>" " " ١٠٠ | الجنسية  على ضوء العلم الحديث  قراب العلم الحديث  الترجمة: لويس لويس العلم |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>(</sup>۱) لينين : « ما العمل » ؟ طبعة باريس ، ص ٢٣

في القريب اللسان الذي يجهر بها .

#### ه ـ شخصية الكلمة

العنوان جميل وموح • والمقال يقوم على معاناة حية ، وتجربة مجاهدة • ان محمد عبد الحليم عبد لله يفضي الينا ، في هذا المقال ، بخلاصة مشاعر أحسها حارة نابضة في ذات نفسه • وعلى هذا تقوم قيمة ما قال • ولا يضيره ان ليس في كلامه فكرة جديدة ، وان المعاني التي عبر عنها اصبحت من الحقائق التي لا يأتيها الباظل ، ومن المساد الذي نقع عليه في كل كتاب أجنبي في فلسفة البيان • • ولئن أحس هو (أبأن الكلمات المفردة لها ملامح والوان وطول وعرض ، وظل مثل ظل الروح على وجه الانسان )) فقد أحس بودلير قبله بأن للاحرف هذا كله ويزيد •

ان في المقالة لصدقا • فأنت تشعر بأن الرجل لا يفكسر بعقله وحده ، لا يلفق ، لا يجمع فكرة من هنا وفكرة من هناك ، ليؤلف من ذلك كله مقالا ، بل يسر اليك باحساسه، يناجيك ، يحدثك عن الكلمات حديث الصديق عن صديقه، بل حديث العاشق عن معشوقه • ان بينه وبين الكلمات لألفة وصحبة وحبا ، وهو لذلك يعرف شخصيتها حق العرف شخصيتها حقالعرف أ

وأعجبني قوله: أن المترجم ما لم يكن كاتبا فليس بمترجيم .

ولا خير اذا قضى بذلك على تسعة اعشار ما يطلع علينا من ترجمات .

#### ٦ ـ وضع الانسان الحديث

( سواء أكان الانسان الحديث عاملا ام موظفا ام مديرا فانه مستعبد في عمله لقد اصبح العامل ذرة منالاقتصاد تحت أوامر منظمة آلية ، فليس له نصيب في خلق نظام العمل ولا في نتيجته ، وليس له أي اتصال بالمنتوج الناجز ، ولكنه اما المدير ، من جهة اخرى ، فمتصل بالمنتوج الناجز ، ولكنه عبد له ، بصفته شيئا محسوسا ونافعا ، ان هدفه هو ان يحسن استفلال الرسمال الذي وظفه آخرون ، والبضاعة يحسن استجسيد المجرد للرسسمال ، وليست هي شسيئا يعنيه كصفة محسوسة ، ))

(( بالرغم من نمو الانتاج والرفاه ، فالانسان يفقد أكشر فأكثر حس شخصيته ، انه يشعر بأن الحياة لا معنى لها ، بالرغم من ان هذا الشعور غير واع في اكثره ، كانت المسألة تتلخص في القرن التاسع عشر بنظرية (( لقد مات الله )) اما في القرن العشرين فهي تتلخص بنظرية (( لقد مسات الانسان )) ،

بهذا يرثي اريك فروم لحال الانسان في العصر الحديث، فما هو الحل لديه ؟ كيف نعيد للانسان حريته الضائعة ، وضعوره بكرامته ؟

يحاول الكاتب ، بأسطر قليلة ، ان يرسم معالم (( مدينة فاضلة )): نحتفظ بالنظام الصناعي ، نزيل مركزية العمل، نشجع الادارة المستركة ، نعود في السياسة الى نظـــام

### مجموءات « الاداب »

~~~<del>~~~~~~~~~~~~</del>

#### minimin

لدى الادارة عدد محدود من مجموعات السنوات الاربع الاولى من الآداب تباع كما يلى:

| ٥.  | مجلا | ىدە | غير مج    |         |            |        |
|-----|------|-----|-----------|---------|------------|--------|
| ل.ل | ٥.   | ل.ل | ξο        | الاولى  | السنة      | مجموعة |
| ))  | ٣.   | ))  | <b>70</b> | الثانية | ) ))       | . ))   |
| 1)  | ٣.   | ))  | 40        | الثالثة | l. »       | ))     |
| ))  | ٣.   | ))  | <b>70</b> | الرابعة | <b>1</b> » | ))     |

&>>>>>>>>>>>>> المجالس العمومية ؛ نحقق نهضة ثقافيــة ، نشيــع المحبة ومشاعر الاخوة والتضامن بين الناس ، الخ ، الخ..

اما عن تنظيم الحياة الاقتصادية في الانتاج والتوزيع على ضوء جديد ، فلا شيء البتة ، ارجو ان يكون بين المفكرين الامريكان. من يمضى في دراسة المشكلة اعمق من ذلك ،

#### ٧ \_ قصاصان من لبنان

قد يسخط الدكتور سهيل ادريس بمقالته هذه كلا من خليل تقي الدين ومارون عبود ، وقد يتهمانه بأن في مقالته غير قليل من التجني ، ولكسن عسب هذه المقالة احسانا اليهما انها تشوق قارئها السي مطالعة القصص التي تدرسها وتستشهد بفقرات منها ، هذا على الاقل ما وقع لي انا ، ان بي الآن لظمأ الى قراءة هذه القصص التي لم يتح لي ان اطالعها ،

ان الرسام الذي يملك فنه يستطيع ان يرسم لك وجها من الوجوه ببضعة خطوط . وحين قرأت مقالة سهيل ادريس احسست انه يملك هذا الفن ، فن نقد القصة ، لانه استطاع بخطوط قليلة ان يرسم صورة واضحة ، ولقد احسن خاصة في انتقاء النصوص . ولئن كان صحيحا ان كل سطر يكتبه كاتب يعبر عن شخصيته كلها ، كمايقول علماء النفس ، فان هذا التعبير ليس واضحا الى درجسة واحدة في جميع ما يكتب الكاتب . وليس امرا سهلا ان قبض على الاسطر القليلة التي تغنيك في فهم الشخص عن الصفحات الطويلة . ان هذا فن يحتاج الى بصسيرة عن الصفحات الطويلة . ان هذا فن يحتاج الى بصسيرة ادبيسة نافذة .

### ٨ ـ انكليزي في الاردن

هذه مقالة يحلو لك ان تعيد قراءتها عدة مرات . ولا ادري لم أراد كاتبها ان لا يعلن عن اسمه . ولا شك في انه كاتب متمرس بصناعة القلم . ان فيها من جمال العرض،

وصفاء الاسلوب ، ما يشف عن روح فنية اصيلة ، وما اروع المناصل الفنان! ان كاتب القالة قد عرف السحن ، غير مرة ، على يد غلوب ، لانه ممن اشتركوا في مقارعسة الاستعمار ، وهو الى مزاجه النضالي ، ذو طبع هاديء ، منصف ، بل اخشى ان يكون مسرفا في الهدوء ، مسرفا في حب الانصاف قد يفضي الى الظلم ، والاسراف في حب الانصاف قد يفضي الى الظلم ، والا فما هذا التبرير لسكوت عبدالله عسن مؤامرات غلوب ، بالاجتهاد والقناعة ؟ ان سلوك غلوب في حرب فلسطين واضح ، وتآمره على العرب لا يحتساح حرب فلسطين واضح ، وتآمره على العرب لا يحتساح اكتشافه الى كبير ذكاء ، أفما كان ينبغي للامير العربي العربي العربي العرب ؟

#### ٩ - شاعر في العركة

حياة العرار (مصطفى وهبي التل) فذة طريفة ، تذكرني بحياة كثير من الشعراء والادباء الذين يطلق عليهم رونيه لوسن اسم العصبيين ، ان في حياة هذا الشناعر ونفسه لشعرا : روح حساسة بمواطن الجمال في الطبيعة ، متمردة على الدمامة ، حانية على المعنبين ، عميقة الاحساس بآلام الشعب ، طلقة ، ساخرة ، وان يكن في الفكر غير قليل مسن الضيق ، فهو خاضع للحظة الحاضرة يستجيب لها الاستجابة الجميلة ، ولكنه لا يطل على الامور من فوق ، ولا ينظر الى المسكلات نظرة فهم عميق ، ومن آيات ذلك هذه الاقليمية في مشاعره الوطنية وفي رأيه السياسي ، حتى لكأنه نسي عروبة الاردن ، لانه كره نفرا من الدمشقيين التجار، فنادى عروبة الاردن الاردنيين ) وقد استغربت ان لا يتناول ان يكون (( الاردن للاردنيين )) وقد استغربت ان لا يتناول حتى لقد خيل الي في بعض الاحيان ان الكاتب يشهارك حتى لقد خيل الي في بعض الاحيان ان الكاتب يشهارك

واذا كانت حياة الشاعر حافلة بالاحداث والنزوات والآلام والتمرد ، واذا كان شعره فوق ذلك صادقا موفقا يعكس هذه الحياة وما فيها من غنى وتدفق ، فلا عجب ان تأتى مقالة الاستاذ هلسما زاخرة بكل ذلك .

### ١٠ ـ (( شهرزاد )) توفيق الحكيم

أعجبتني ثورة فاروق خورشيد على هؤلاء المتسكفين في القداهي يطلقون السنتهم في تحطيم جهد الجاهدين البانين ادبا صادقا ، واعجبتني دعوته الى دراسة التراث العربي الحديث دراسة جدية منصفة عميقة ، ولكن الذي لم يعجبني هو اعتقاده بأن مقالته دراسة من هذا القبيل لشهرزاد توفيق الحكيم لقد احست بكل ما في مقالته من جمال ادبي ، وشعور بالمشكلة مرهف ثر ، ولكنني لا استطيع اناصفها بأنها دراسة، لقد عاش فاروق خورشيد في جو ((شهرزاد)) ، وتغذى منها ، وعانى التجربة التي تشتمل عليها ، وناجى ابطالها ، ولكن مقالته لا تزيد عن ان تكون ((انطباعات ) ، قد تكون هذه الانطباعات جزءا هاما من المادة التي تبنى عليها الدراسة او تؤلف منها ، ولكنها ليست هى الدراسة .

دمشق سامي الدروبي

### صدر عن دار الكتاب اللبناني:



#### وقد صدر اخيرا

الجزء التاسع ( القسم الرابع من المجلد الثاني )

حقق وتوبل على نسخة باديس الخطية المكتوبة بخط ابن خلدون ولا تنسبوا انه صدر الجزء الخامس وهو نهاية المجلد الاول (المقدمة) وهذا الجزء مذيل بفهارس المقدمة

التي وضعها وقدم لها بكلمة عامة الاستاذ يوسف اسعد داغر امين دار الكتب اللبنانية سابقا الاختصاصي بغن تنظيم المكاتب وعلم الببليوغرافيا

وتتضمن هذه الفهارس الى جانب المصادر والمراجع الاجنبية والعربية لدراسة ابن خلدون:

1 - فهرس الموضوعات ٢ - فهرس اعلام الرجال والنساء ٣ - فهرس الشعوب والقبائل والدوَّل والاسر ٤ - فهرس البلدان والامكنة الجغرافية ٥ - فهرس الكواكب والنجوم والابراج الفلكية ٢ - فهرس الحيوان ٧ - فهرس النبات ٨ - فهرس المعادن والجواهر والحجارة الكريمة ٩ - فهرس اسماء الكتب الواردة في المقدمة ١٠ - فهرس آي القرآن الكريم والاحاديث النبوية ١١ - فهرس المواد .

منشورات دار الكتاب اللبناني بيروت ص.ب. ٣١٧٦ ــ هاتف ٢٧٩٨٣

في غرفته سرير واحد . وهي لا تكتمل الا بسريرين ، حيث تستطيع والدته ان تنام على سرير حديدي ما دامت لا تريد ان تبادله الارض بسريره ، دون ان تضطرها الظروف لان تضع تحت الفراش مخدات فتقيها رطوبة الارض الوافدة مع الشناء .

هذا هو الشهر الثالث يمر . وهو لا يزال يعلل نفسه بشراء سرير حديدي ، كان يريد ان يحدث بائع الاسرة ليبيعه احدها بالتقسيط ، ما دام لا يستطيع ان يدفع ربع راتبه في ثمن سرير .. بينما الافواه تصرخ من حوله .. واجرة البيت .. بالاضافة الى النثريات التي لا بد منها : باكيت دخان .. واجرة باص .. وصبغة حذاء .. وقص شعر في الشهر مرتين ، عدا المصاريف الصغية التي قد لا يحصرها عد . ولكنه حتى الان لم يهتد الى بائع الاسرة ، وقد لا يريد ان يهتدي اليه لكونه يطمح في ان يدفع قيمة السرير كاملة حتى اذا نام عليه ، لم يضع في حسباته ان ثلاثة ارباع هذا السرير الحقير الذي يوشك ان يعلوه الصدأ ، انما هو في ملكية انسان اخر ، يستطيع في كل لحظة ان يسحبه من تحته اذا توقف عن الدفيع !!

المجتمع .. وما دخل المجتمع في هذا السرير ؟ كان يسأل نفسه الرا :

- اذا كان سرير حديدي قد شفلني هذه الاشهر الثلاثة فلم استطع

تأمينه فما بالي بالآخرين اولئك الذين يشكون عللا عديدة ... وما يقول من نقص غذاؤه او اهتـــرى كساؤه ، فغطى يأس الحياة المضنى عينيه !

ان في المجتمع نواقسم كثيرة ، قد يأتي هسسذا السرير ـ في ظنه ـ تاجا

لها . وقد يأتي من القاعدة . . المهم ليس في هذا كله . ان المشكلة اولا وآخرا في جيبه الذي لا يفرغ حتى يمتلىء براتبه الذي ينضب بسرعة زائدة ، وهكذا . انه لعام خلا لم يكن يشعر بوطأة هموم الحياة . كان هناك من يحل عنه بعض أثقالها ، ولعل المشاركة في حمل ميت تنسي عظم المصيبة ، ولكن الانفراد بحل المشاكل يكاد يجعل الافراح والمسرات صعبة المنال على الفؤاد الوحيد .

ذهب أخوه الى خدمة العلم . وكمن نام وهو يشعر انه يتمتع بدفء الفراش احس وهو في بحر انه وحيد الا من فسحة الامل . اصبح اليوم مضطرا لان يحمل من السوق سلة ممتلئة بالخضار والخبز والفواكه واللحوم على ضآلة ما يحمل . كان يخجل كثيرا من حمل هذه السلة ، ولكنها اليوم عنوانه بين الباعة ، وهو بذلك اخذ يستشعر وقع الحياة اليومية التي يحياها الملايين في مشرق الارض ومغربها ، أولئك الذين تمتلىء رؤوسهم بالعرفة وقلوبهم بحرارة الحياة ، ويضطرون لأن يخوضوا معركة الحياة يوما فيوما ،: ليسجلوا انتصارهم على الفاقة والحرمان ، واحتقار الانسان العامل بصمت وبشرف وكبرياء لا حدود لتالقها .

كان دأبه قبل عام اتهام أخيه بأنه يبدر راتبه المناسب في طرق لا يعلم كيف كانت تنهش المال كالفئران بأسنانها اللؤلؤية . ولكنه اليوم يشعر ان الاموال مهما تكاثرت فانها لا بد من ان تنصرف كما تنصرف مياه المقهى

في بالوعتها الكبيرة ، حيث تمتزج حثالة الشاي بالقهوة ، ومياه الصابون في حلق هذه الاسطورة التي لا ترتوي ابدا . اما اليوم فهو يشعر بالندم لا لشيء الا لأنه كان يتعجل في لوم أخيه ويسرف في لومه كثيرا . انه اليوم بالذات وفي الايام الاخرى كذلك لن ينسى ان الحياة اشبه بالفرفة التي أحيطت بالنوافذ .. ولكن اشعة الشمس لا تدخلها الا جهة فجهة.. وكذلك حاجة الانسان المتوسط للمادة في مجتمعه ، هذه الحياة المتشعبة بحاجاتها الاربع .. تريد اربعة اضعاف الدخل لسدادها ، وراتبه قـــد يسند الحاجة للفذاء وحده او الكساء وحده او التسليسة وحدها ، او الادخار وحده ، اما أن يستعمل ما يكفى لحاجة وأحدة في سداد الحاجة الاخرى ، بله الحاجات الاخر ، فمعنى ذلك انه لن يشبع كفاية .. ولن يكتسي .. ولن يتمتع بمباهج الحياة ، ولا بنعمة الادخار للغد المجهول . في كل ليلة تتجسد همومه ومتاعبه وبؤسه الذي قد يدوم ، في هذا الفراغ الذي يمكن أن يملأه سرير حديدي ثمنه خمسون ليرة ، هــذه هي القضية . أن هذا الفراغ يعكس كل تعاسته كانسان . . وكل آماله كمخلوق يعيش هذا العمر ، وهو يأمل ان تقبل الايام بما يختلف عمـا اعتادت أن تغرب عليه . أن السرير وحده لازمة لا بد منها في كــل حدیث ... و کل حاجة ... و کل ذکری .. و کل نقطة التقاء بین عنصرین من عناصر الفشيل والنجاح ، في هذه الحياة التي يحياها ، وقد تجردت



حتى من سرير حديسدي متواضع يتيح له ، او لامه النوم براحة ، بعيدا عسن الرطوبةالوافدة معكلشتاء. انه يستطيع لو اراد ان يوفر هذا المبلغ ليشتري به هذا السرير ، ولكنه يعتقد انهذا التوفي لنيحلالقفية قد لا يظهر خروقا مسسن

جهة ثانية ، وان كان يشك في ذلك ، ولكن الذي يستطيع ان يؤكده ببساطة ، هو ان هذا السرير اصبح متكا يلقي عليه كل همومه ... واتعابه .. في هذه الحياة .. على هذا السرير الخيالي ترقد في الليل بعيدا عنه ، هموم قلبه من الحب ، والود ، واللطف الذي ند عن الوصف .. وعليه - على هذا السرير بالذات - ترقد جميع الديون التي عليه ، لصاحب الدار ، وللخياط وللاصدقاء ، ولبائع الساعات .. وعليه ترقد كل أحلامه في سفرة سعيدة الى الخارج ، حيث يطوف الدنيا ، ويعرف البشر ويزداد بالحياة بصرا ومعرفة ودقة رأي سديد !!

وعلى هذا السرير أيضا تستلقي كل العمود التعسة عن واقعه التعس الذى لولا هذا السرير البعيد ولولا مشكلة ثمنه ، لنام وهمومه في قلبه ، ومتاعبه من رأسه ، وآماله طريحة جريحة عند قدميه ، لا تدفعه الىالامام ولا تجذبه عن يمين او شمال . . انه بذلك على التحقيق ، سوف يموت مكفنا بحلمه ، مشدودا بأمله ، محمولا على سرير حديدي حقيقي الا انه الآن والسرير لم يدخل غرفته بعد ، يستطيع ان يعتقد ولو من بساب الاطمئنان فحسب انه ما من مشكلة \_ ومشاكله اضحت معروفة لديه \_ تفوق هذا السرير أهمية . . هذا السرير الذي يعتقد انه هام اكثر من جميع همومه الصغيرة أو الكبيرة . فهو لا يستطيع ان يحل هذهالشكلة بمجرد الحصول على خمسين لية . هناك هذا السرير القديم ماذا يصنع

به ؟! ان صديقه فاضل باع سريره القديم عندما اراد شراء سرير جديد . فاشترى سريرين من لون واحد وحجم واحد ، وجدة واحدة . ان صديقه يعتقد ان وجود سريرين مختلفين في كل شيء . . في غرفة واحدة ، انما ينافي ذوق المجتمع . . . وهو بدوره مقتنع بذلك ولو على كره منه . كان يعتقد ان مجرد الحصول على المبلغ اللازم يكفي لأن يجلب السرير الحديدي الناقص . فيكون في غرفته سريران كلاهما من حديد . ولو اختلف فيهما اللون وتفاوت العهد ، ولكنه يحيط بالشكلة الآن احاطة تامة . انه ليس وحده الذي قد ينام على هذا السرير أو أمه . هناك أناس آخرون يجب ان يشاركوه النظر والراحة والانتقاء . المجتمع بالمرصاد له . هو لايستطيع ان يضع في غرفته سريرا آخر وكفى . بل يجب ان يكون السريران من لون واحد ، وشكل واحد ، وجدة واحدة ، والا اتهمه الناس بقلة النوق ، واخرجوه من قائمة الذين يراعون تقاليد المجتمع ويحرصون على اداء متطلبات هذه الحياة الاجتماعية بصدر أرحب اكثر رحابة من عرض السموات . والارض !!

فكر أكثر من مرة ، ماذا لو فعل مثل صديقه فاضل الذي باع سريره الوحيد ثم اشترى سريرين جديدين. ما دام يحرص على ان يظلحيا يقظا. ولكنه استدرك ان صديقه فاضل قد ادخر بعض المال ، فلما اداد احياء ذوق المجتمع تصرف بسهولة . باع السرير .. ثم اشترى سريرين آخرين . اما هو فكيف يتصرف . اذا باع سريره ، فهل يضمن ان لايبعثر ثمنه في ثمن السجائر ..وحفلات السينما .. وقد يرفه عن نفسه في سهرة حتى الفجر. كيف يسمح لنفسه ان يفكر على نحو ما فعل صديقه انه امضى اكثر من ثلاثة أشهر وهو يعد العدة لشراء سرير . حتى بائسع الاسرة لم يحاول ان يحدثه .. ان يشرح له وضعه .. ان يستعطفه . انه يريد ان يدفع ثمن السرير كاملا ، فيستريح من عنت المطالبة ، والى اليوم لم يستطع ادخار خمسين ليرة ، فكيف يسمح لنفسه بأن يفكر ببيع السرير .. لتقليد صيق من انصار المجتمع .. وتقاليده وبخاصة في شراء الاسرة ؟ ان المجتمع مخلوق ظالم . كيان يفرض واجبات دون أن يتحمل قسطا من السؤولية . انه فوضوي ، قد جبل من طينة الحقد والكبت ولن ترده الى الطريق السوي سوى عصى غليظة ، وقدم اكشر

انه كلما اوغل في بحث هذه الشكلة والتفكير فيها ، تفتقت له مشاكل عديدة لاحصر لها ، بعضها متصل بفن الحياة . وبعضها متصل برضاء المجتمع عن تصرفاته كفرد عامل فيه . وهو لايزال في حيرة ، اننتهي هموم السرير بايجاده ام أنها ستمتد أكثر فأكثر .. حتى تشمل ضرورة البحث عن انسانة جميلة ترقد عليه ، ليبحث عن واقعه في هذه الروح التي غلفها جسد جميل ؟!

وماذا يصنع بهذا الفراغ اذا امتلا .. انه الآن يلقي فيه كسل همومه .. كل ديونه .. كل تعاسته في دنياه ، دون ان تبين . ولكن اذا احضر هذا السرير الحديدي واغلق هذه النافذة المطلة على حياته البائسة ، فماذا يصنع تجاه الآخرين . تجاه الهموم الآخرى . ان بيته فارغ ، فارغ حقيقة . ان السرير عنوان هذا الفراغ المضاء ليل نهار . كم سيتعلب ! كم سيتالم ! لملء بيته بما تحتويه بيوت الآخرين ؟! الستقبل .. اف من المستقبل . ان المستقبل لا وجود له . ان يومه الذي يعيشه هو مستقبله . يومه هذا ، حيث يمضي تافها حقيرا . ساعاته شهور ودقائقه ليال طويلة حافلة بالبرد والوحشة والسكون المخيف .

فيتساقط . أو يشبيب . ظهره ينحني ، بصره يفتر . عاطفته تتلاشي في حبال الجليد التي يعبرها كل يوم في الطريق الي عمله .. حيث تغشاه الكآبة والقنوط . وسريره هذا أشبه بالقبر .. أشبه بالتابوت الذي يحمل الموتى الى مستقرهم . وسريره هذا أشبه بالقبر . . كرقاص الساعة .. مع الثواني .. مـع الدقائق .. ومـع الساعات والايام .. يتأرجع .. انه مخيف ، مدمر ، ليس لهول دماره حدود . ليس في بيته شيء . لا غرفة للضيوف . لا غرفة للطعام . لا بسراد . ولا غسالة . حتى ولا مؤونة تكفيه شهرا . وهذه الحياة التي يحياها الناس من حوله حافلة بكل شيء . بكل شيء مثير . . دائع . أن السرير وحده في الحقيقة لا لزوم له . ان بهرجة النوم على الاسرة عادة تافهة . ان الانسان ابان نومه على السرير لايشعر بشيء . لايشعر حتى بنفسه فماذا يفيد السرير لحياته الفافية ؟. انه يريد أن يبحث عن أشياء تفيده وهو حي. وهو يقظ. وهو ذو شعور واحساس الحياة والجمال. ذو جوارح تتعذب بالحرمان . بالظلمة . بكل مافي الحياة من مصائب وآلام . أما أن يكون شبه ميت ثم يبحث عن سرير حقير .. سريسسر حديدي ، سوف يعلوه الصدأ لا محالة ، سيفدو كتلة حديد ، لا فائدة منها بعد عام أو أقل فانه لايريد حدا وسطا .. سوف يطرح مشكلة هذا السرير التي تلهيه عن مشاكله الاخرى .. مشاكل حياته السوداء وحياة الآخرين الاكثر سوادا . ان مشاكل بيته لنتحل ما دامت مشاكل اخرين معلقة غير محلولة . ان مشاكل البيوت لن تحل الا خارجها . سيفتح عينيه على كل شيء . سيصرخ . سيطالب بحقه . سيوقظ النائمين . سيجرد العصاة من اسلحتهم . سيشنق الخرنة بحبسال غليظة . سيخنق المضللين بكلتا يديه . سيشرب من دماء الذين ولفوا في دمه ودم الآخرين وهم في المهد يرضعون حليب الامهات . سيكون

حلب علي بدور محاز في الحقوق

لجنة التأليف المدرسي تشكر جميع المعاهد العالية في لبنان وسائر العالم العربي ، مغربة ومشرقة ، التي قررت تدريس كتابها :

## التعريف في الادب العربي

تألمف الاستاذ رئيف خوري

وتعلن عن ظهور طبعته الجديدة ، الزيدة والمنقحة جزأين ، ويطلبان من جميع الكتبات

كتاب « التعريف في الأدب العربي » يحلل الاتجاهات الادبية طبقا لاحدث النظريات النقدية واصحها .

ويؤرخ لاعلام الشعراء والكتاب، ويدرس الفنون الادبية بفهم عميق ، وتحليل مقارن .

٧٣

193

# الزمرة المحصة في الفيت لم المحصري

-1-

المفروض فى الفيلم اساسا انه يسروي قصة عن طريق الصوت والمسورة المسجلتين على نحو مايفعل الكتاب والراديو والمسرح ، وغيرها من وسائل رواية القصة ، بطرق وادوات مختلفة .

ومع أن الافلام تنقسم الى أنواع: بعضها لايعتمد على القصة كالفيلم التسجيلي والفيلم العلمي الا ان هذين النوعين وما اليهما يعتمدان على نحو خاص من « الرواية » يستلزم ، كما هو الامر في البناء القصصى ، ترتيبا معينا لتفاصيل الموضوع العلمي أو التسجيلي . أي انه هو الآخر نوع من رواية القصة بمقدمات مختلفة . القصة هي الكائن الحسي الحقيقي في الفيلم والمسرح والكتاب دون شك . هي « الموضوع » اللذي من أجله تحتشد أدوات الفيلم من المناظر المقامة وأشرطه الصوت والصورة وأشخاص المثلين أنفسهم . هذا الاحتشاد لايسعى ، في النهاية ، الى غير ايصال « أجزاء » القصة المختلفة ، كل في حدوده ، النه عقل المتفرج وقلبه ، على خير نحو يمكن الوصول اليه .

ومن هنا بالذات ، من مجموع هذا الهدف النهائي ، ترتسم القيم الحقيقية الاساسية التي تحدد مدى استيفاء الفيلم لشروط نجاحه وينبغي أن نسارع هنا الى التنبيه بأن كلمة « النجاح » في السينما ، كما هو ينبغي ان يكون الامر في كل مضمار انساني ، ليس معناها مايحيط بالعمل من ظروف ونتائج عارضة ولكن معناها الحقيقي هو مدى التوفيق الذي تسجله النتيجة النهائية في الاقتراب من تحقيق الهدف الذي تصدت له هذه الجهود الداخلة في تكوين الفيلم \_ أو الكتاب أو المسرح \_ وما الهدف \_ كما بينا \_ الا رواية القصة بكـل أجزائها على خبر نحو ممكن .

ولكن المرحلة التاريخية القائمة التي تجعل من الفيلم في معظم بلاد العالم \_ ومن الكتاب والمسرح \_ سلعة تجارية تنتج في سوق تتعامل بالنقد من أجل تحقيق فرق بين التكلفة وسعر البيع هـــو الربح ، هذه المرحلة التاريخية القائمة ، والماضية نحو التغير والتوتر \_ كما حدث في بعض بلاد العالم \_ ، هي التي تطمس معالم النجاح الحقيقي وتقصره في معظم الاحيان على « النجاح المادي » وعلـــى « النجاح الادبي » في أحيان قليلة . . النجاح الذي تترجمه أرقام الدخل فـي الحالة الاولى وآراء النقاد في الحالة الثانية .

ولكن الحقيقة العلمية السليمة هي ان النجاح الثابت للفيلم كامن ، فحسب ، في درجة بلوغ اجزاء القصة ، كلها او معظمها او بعضها ، الى اذهان المتفرجين وقلوبهم .

وليس من العسير ان نتبين همذه الحقيقسة لو افترضنا وجود جمهور من المتفرجين يجتمع لمساهدة عدة افلام لمدة اسبوع مثلا ، دون ان يتقاضاه منتجو الافلام اجرا على المساهدة . عند هذا فقط يمكن ان يتجسرد النجاح من هذا المقياس الذي تفرضه عليسمه مرحلة

تاريخية آخذة في التطور والتغير.

فالحقيقة الكبرى هي ان الفيلم «عمل اجتماعي» من اعمال التفاهم ، «عمل » نشأ في مجتمع يتبادل أسباب العيش على أساس «المقايضة» المباشرة .. فتحول على الفور الى « عمل سلعى » ربحا .. كهدف نهائي أو شبه نهائي . وعندما تتطور المرحلة التاريخية القائمة الآن في معظم البلاد ويتغير نظام المقايضة من نظام مباشر الى نظام غير مباشسر فسيرتد الفيلم ، والاعمال الفنية كلها ، الى المكان الحقيقي السسسليم ويتخلص من قبضة السوق التجارية ليستقر في يد الاشراف الفني البحت. وما الصراع القائم وراء جدران مكاتب الانتاج السينمائي في كل البلاد وما الصراع القائم وراء جدران مكاتب الانتاج السينمائي في كل البلاد

هذه الحرب قائمة في مكاتب هوليوود ، ومدينة السينما شمال روما ، وحي الافلام غربي باريس ، وقطاع الاستوديوات في حي سوهو بلندن ، وبورصة السينما في القاهرة بين شارع النيل وشارع توفيق . .

حرب قائمة بين العنف والهوادة .. بين صاحب رأس المال وصاحب فن الفيلم ، حرب تنتهي الى محاولة تقييم نتيجة الفيلم وتحديد معنى النجاح ، ولا حاجة الى القول بعد هذا ان تحديد معنى النجاح ليسس اكثر من تحديد أرقام الدخل في شباك التذاكر ...

- Y -

القصة في الفيلم السينمائي ، كما هو الامر في كافة الفنون التعبيية الحركية ، هي موطن الداء او مصدر القوة على اساس انها الهدف الاول والنهائي من انتاج الفيلم .

والمتتبع للفيلم المعري منذ نشأته حتى الآن يستطيع ان يؤكد ، في غير خوف من المبالغة او التهويل ، ان ازمته الراهنة قد بلغت الآن حسد الاختناق ، لان القصة قد استنفدت عناصر قوتها بضغط الصراع الدائر بين المنتجين التجاريين والسينمائيين الغنيين . ولست اعنى بذلك أشخاصا حقيقيين مدرجين في نقابة المهنيين السينمائيين وانما اعني فريقين مسن العاملين في السينما بالامس واليوم والغد دون ادنى نظر الى هسؤلاء الاشخاص بظروفهم وماضيهم وحاضرهم . انما أشير اليهم من الناحية النظرية فحسب . أشير اليهم على اساس اهدافهم كفريقين تجعل منهم المرحلة التاريخية القائمة فريقين متعارضين في اغلب الاحيان . . الى ان تصبح السينما حقلا انتاجيا مؤمما تتولاه الدولة فيصبح الفريقسان

المتخاصمان فريقين متعاونين ... يقتصر معنى « النجاح » لديهما معا على مدى ما احرزه الفيلم من توفيق في ايصال القصة الى غقل المتفرج وقلبه .

فان السينما المؤممة لا تطلب من المتفرجين ( فروقا ) بين سعر التكلفة وثمن البيع . . لا تتقاضى ارباحا مباشرة مقياسها ارقام الدخل في شباك التذاكر . . . وانما ارباحها هي الافكار التي تمكن الفيلم من (( روايتها )) على الجمهور ( وايصالها )) الى عقله وقلبه . عند هذا تنتفى الرغبة في



بلوغ هدف خارج عن الهدف الحقيقي من فن التعبير السينمائي .

هذا هو الوضع الآخر الذي بجعل من الوضع القائم وضما ظالما بالنسبة لفن السينما من جهة وللجمهور من الجهة الاخرى . فقد اصبحت السينما اداة تعمل لغير هدفها ، وأصبح الجمهور يدفع ثمنا عن (( انتاج )) لا يقبله . وليس معنى هذا على الاطلاق ان السينما كفن لم تعد قادرة على تحقيق هدف خلقت من أجله ، وانما معناه ان هناك عوامل تحيد بها عن هدفها وتحول بينها وبين تأدية وظيفتها الحقيقية . ذلك لان المنتج الذي لا يريد من الفيلم الا ان يحقق له ارباحا يجتهد دائما في ان يغرض عليسه (( ضمانات )) لاقبال المتفرجين ... مهما كان الاتجاه الغني المنطقي لقصة الفلي النطقي القسة

ولقد كانت هذه « الضمانات » في الفيلم المصري منذ نشأته حتى الآن سلسلة من الصور النهنية المعرة عن وجهة نظر المنتج الى « نقط الضعف التجاري » عند الجمهور ... صور مختلفة لم تخرج حتى الآن عن الجنس، والفاجعة ، والطرب ... وفي اطار من الاثارة .

ذلك لان الجنس والفاجعة وروح الطرب ليست في ذاتها ، نقط ضعف ... وانما الضعف الذي يهدف المنتج الى استغلاله لا يتأتى له الا غن طريق الاثارة . فالاحساس بالجنس والفاجعة والتطريب مقومات انسانية طبيعية الى ان تثار في صورة مبالغة فتصبح عندئذ موطن ضعف بسلب المرء صفة الاتزان الطبيعية التي تجعل منه شخصا عاديا وتحوله السي شخص غير عادي يمكن السيطرة عليه .

وليس في هذا اكتشاف عظيم ولكن فيه سرا من أسرار المهنة اكتشفه المنتج السينمائي التجاري وهو يسمى الى سبيل تمكنه من السيطرة على السوق على نحو ما يكتشف ساحر القبيلة مدى الامكانيات التي تتساح

صدر عن: دار صادر ودار بیروت

رسائل اخوان الصفاء

وخلان الوفاء الجزء الاول

يصدر هذا الكتاب في ۱۲ جزءا ، ثن الجزء ، 70 قرشا لبنانيا بالاشتراك و ٣٠٠ قرش لبناني عند اكتمال الكتاب . وسيضاف لهذه الطبعة الجديدة فهارس عامة تسهل الاخذ بها .

### لسان العرب

النسخة الكاملة ٦٥ جزءا ، ثمن الجزء ثلاث ليرات لينانيـة

## معجم البلدان

النسخة الكاملة .٢ جزءا ، ثمن الجزء ثلاث ليرات بالاشتراك وعند اكتمال النسخة يكون ثمن الجزء } ليرات .

صدر منه ۱۵ جزءا

له اذا سيطر على جمهوره الفطرى باثارة روعه من القوى الخارجية او تخدير حسه باصوات القرع القوية الرتيبة .

ان مهارة الساحر الافريقي تعتمد في نجاحها ، بالطبع ، على مسدى استعداد جمهوره ومدى فاعلية وسائله في نفس الوقت . والنظريسة نفسه تنطبق دائما على اي مجتمع تنشئا فيه الحاجة الى مشل هسده السيطرة القائمة على التحايل والتزييف بغية الوصول الى « غنيمة » لا يمكن الوصول اليها دون نوع من السيطرة التخديرية .

- " -

الملاحظ عموما على الفيلم المصري انه يتحرك ، من ناحية الفكر ، داخل اطار معين لا يكاد يتغير . اطار حدده تاريخ الانتاج السينمائي المعري بحدود الفواجع والفواقع والمباذل . وما يزال هذا الاطار قائما منه نشأة السينما حتى يومنا هذا بما في هذا التعميم من تسليم كوجهود فروق تفصيلية ونسبية .

دليل واقعي ملموس انه من بين الافلام المصرية التي انتجت في اواخر العام الماضي لتعرض في اوائل هذا العام ( ١٩٥٧ ) افلام تحمل ، دون تورية ، خصائص هذا الاطار الذي يسخر فيه التفكير السينمائي المصري.. اطار الفاجعة الفاقعة مع الجنس المتلمظ المتهتك .

اذا كان هذا الطابع لا يزال قائما حتى اليوم رغم كل ما يدودى في الطريق والمتحفية والكتاب والذهن والسياسة العالمية وكل اصوات القرن العشرين ... فان لنا ان نحمله مسئولية دوره الخطي في توليد نوع مسن التناقض الشنيع بين الحياة الحقيقية وجوهرها في هذا العصر ... وصورتها في مثل هذا الفيلم .. اللهم الا اذا كان الكيان القائم في الفيسلم هو الحقيقي وكيان الحياة في الشارع والمنزل والمقهى والذهن هو الكيان الزائف.

## قضايا الفكر المعاصر

سلسلة كتب تتناول أهم القضايا الفكرية التي تشغل المثقفين اليوم ، مع دراسة وافية لاعلامها وممثليها العالمين

صدر منها

١\_ سارتر والوجودية

تأليف ر٠م٠ البيريس ترجمة الدكتور سهيل ادريس

٢ \_ كامو والتمرد

تأليف روبير دولوبيه ترجمة الدكتور سهيل ادريس

تطلب من دار العلم للملايين ودار الآداب \_ بيروت

وعلى اي الحالين فان التناقض قائم لا محالة بين الفيلم والحياة ... ومثل هذا التناقض لا بؤدي الى غير الصراع ، وهنا نقف فليلا لنشهد بان السينما المصربة هدف صريح لحرب حقيقية تشنها عليها مراكز الحياة . ومراكز الحياة ، في هذه القضية ، هي الاشخاص والظروف القائمة خارج نطاق السينما .

ففي هذه السنوات الاخرة انتشرت الصحف وتكاثرت وسائل التعبير عن الرأي العام ، وانفسح المجال امام الاشخاص العاديين ، وتداخلست خطوط النساط الانساني المختلفة في المجتمع العربي عامة بفعل التطود الذي حدث في الاقتصاد والسياسة وما يترتب على تطورها من اختلاف في نظم الحياة والتعامل بين الناس ... بسبب هذا كله وما يشبههه كثر النقاش والبحث في كل ما يمس حياة الناس على نحو لم يسبق له مثيل في مجتمعنا العربي .

لقد خرج الناس العاديون من حظيرة الوصاية التي فرضتها عليهم ، سياسيا واقتصاديا وفكريا ، قوى اجنبية تتمثل في قوى محلية مركزة تركيزا شديدا في أيدي قلة من ورثة الحكم والاقتصاد .

لقد تبلور هذا التطور ، في السنوات الاخيرة ، بعد سنين طويلة مسن التجمع والتحبيس ثم التسرب والنفاذ خلال الاغشبية الكثيرة المتعددة التي كان الوضع القديم يغلف بها غنيمته الحية طيلة القرون الماضية .

وواضح الآن تماما ان القوى الجديدة النامية ، حتى وهي في مرحلتها الغضروفية الرقيقة هي القوى التي تثير المتاعب في طريق القوى القديمة. والسينما المصرية صورة من صور الاوضاع القديمة التي لم تتغير او لم تغير من حدودها البارزة التي تشي بانتمائها وتبعيتها للمفهومات القديمة رغم المحاولات السائجة التي تبذلها لتقنيع هذه المفهومات القديمة باقنعة مستعارة من مفهومات القوى الجديدة النامية .

ولعلنا نستطيع الآن ان نحدد أزمة السينما المصرية بأنها تحمل في طياتها علتين قاتلتين . . فهي اولا بحكم تكوينها التجاري تهدف الى غير هدفها . . . وهي ثانيا تبيع قيما قديمة في سوق آلت الى اصحاب قيم جديدة . . . او بعبارة اخرى تواجه حربا أجنبية في وقت نشبت في داخلها هي ذاتها حرب أهلية .

السينما المصرية تحمل في ذاتها متناقضات ستؤدي ، قريبا ، الى القضاء على كيانها القائم الآن . ذلك لان هذا الكيان يعمل بنفسه على تقويض فرصته في الحياة .

« للمقال بقية » صلاح عز الدين

تطلب (الاداب)

. في مدينة « فاس » **بمراكش** من مكتبة العلمي **زقــاق لهجر ١٥** 

🗶 مكتبة في كتاب ،

ب وسفر في جامع خالد،

🙀 وتراث ادبي عريق حفظته القرون:

تعيده الى الحياة ، وتضعه بين يسدي الادباء والمدرسيين والطلبسة العسرب

مكتبة الحيأة للطباعة والنشر

الأحالي

لأبي الفرج الاصبهاني

تمت اعادة طبعه كامـــلا ( ٢١ جزءا ) وهو يعرض مجلدا تجليـدا أنيقا

كتاب لا بد منه لكل قاريء وباحث ، مكتبة تغنيك عن مئات الكتب ، ومرجع دائم يؤرخ الادب العربي بمختلف تياراته واتجاهاته ، وينير سبل الاديب والدارش والمطالع

دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر راسلة يحي الخليل

بیروت لبنان ۔ ص.ب، ۱۳۹۰

ثمن الجموعة كاملة ١١٠ ليرات لبنانيـة تضاف اليها اجرة الشحن

77

0..

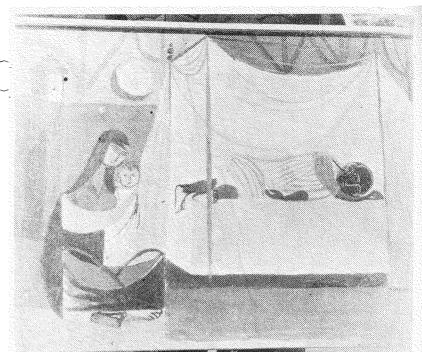

اقيم بنادي المنصور في منتصف الشهر الماضي معرض بغداد للرسم والنحت ، الذي نسم ١٤٩ قطعة فنية من انتاج العراقيين والاجانب . وتتكنيف المعروضات عن اتجاهات فنية مختلفة ومدارس عديدة للهدواة والطلاب والطالبات ، سواء من معهد الفنون الجميلة او الفرع الفني في الملكة عالية او كلية الآداب والعلوم ، او طلاب الفن في خارج المدارس والكليات المذكورة .

وقد لاحظنا في معرض هذه السنة ان ( لاسماعيل الشبيخلي ) محاولة حديدة في صوره ، وخصوصا في لوحته (الراحة) ولو أنه استعمل في خلفية موانسيعه الجديدة الاخرى المناظر الطبيعية نفسها التي استعملها للسنة الماضية (كمقهى القربة) و (المقهى) واصبحت مواضيعه معروفسة ( كالاعرابي وأمرأته والنركيلة ) . استعمل الوانا مبسطة مع ظهور خطوط سوداء باقية وترك اترها بعد المخطيط ، انه يعدم المنظور تارة ثم يعيده في المرة الاخرى ، فيجسم تارة (صانع المقهى) (كالمقهى) ويستعمل الظل والضياء ثم يرجع ويبسط الاعرابي اي الذي يحمل على كتفه العدل بالوان رساصية وحمراء بكل بساطة وهدوء ، فينكرر الاعراب في جلسساتهم مرة على اليمين واخرى على اليسار ثم لباس الرأس اي الكوفية والعقال واللون الخاكي للزبون ، بينما يلعب في الفضاء بالوان قوية ،اشجار الخريف والوانه ضد الركود والهدوء والظلال او الالوان الغامقة للاشخاس والمكان والمقهى . ثم يرجع ويظهر الوانه بقوة (كزوجان رقم ١) حيث يلعب الابيض الناصع دورا فعالا في ملابس المرأة وفي يشماغ الاعرابي بسين الالوان البنية والسوداء الحالكة الني تتجاوب مع اللون الاحمر القساني للبساط ، وبين اللونين يبدو اللون الرصاصي لكي يظهر حياة الاعراب الهادئة والبسيطة . اما في قطعة ( الراحة ) المهمة فيحاول بعض التجارب بشكل دائري وملتو سواء بحركة الاعرابي او أنبوب النركيلة وحتى نهاية

#### « بفدادیات » \_ زیتیة \_ لجواد سلیم

#### (( مساء صيف )) \_ زيتية \_ للورنا سليم

التخت مظهرا الالوان البيضاء والسوداء والبنية والازرق الشدري (اي اللون الشرقي الاصيل ، . فيضع اللون الاصفر بخطين بين الاعرابي في مقدمة اللوحة والنبخص الناني البعيد وهكذا نراه يربطهما .

اما لوحة ( الاغا ) للفنان ( أكرم شكري ) والتي استعمل في انجازها مادة ( البايروكسيلين ) ، فيظهر ( الآغا ) من شيمال العسراق واضحنا وحليا في صورته هذه اكتر من اللوحات الاخرى الني كانت غامضة للناس او لمجموعهم . يجلس ( الآغا ) بشرواله الازرق بحييت يتجياوب هذا اللون مع يشماغ الرأس مستقرا على الزولية ، بينما نراه يطل على العالم الخارجي بنسبال في يسار الصورة، وهذا يسد فراغا كبيرا هنا، وينجاوب هذا القسم مع الخطوط السوداء والزرقاء والبيضاء على الارضية البنية في بمين اللوحة . ويظهر الفنان القوة والسيطرة للآغا في منطقنه الجبلية بعضلابه المليفة والردان الطويل الملتف حول الايدي والساعد بينما يؤكد بخطوط سوداء وقوية ابراز الدميري الكردي ثم نراه يحرك عواطف الناظر بالوان حمراء حول يسار (الآغا) ويمينه ، بينما يطغى اللون والخطوط البيضاء عليه لنظهره بموقف هاديء ومسالم .

ولاكرم شكري لوحة تمثل (عيد الاضحى) وهي تتحرك بقوة في اسلوب جديد يرتكز على الخطوط السوداء لكي يظهر ( ديلاب الهواء ) و ( مراجيح الميد ) مع حركة تمثلها الخطوط الحمراء المتطايرة في الفضاء المزدحم باللون الازرق والابيض . ويبدو الناس في حركة مستمرة . وفي بعض الكنل يندمج اللون الاسود مع الاررق الفاتح فيظهر اشباحا جديدة تسبح في الصورة لكي تزبد في حركمها المسنمرة او فرح العيد وازد حامه ، اما في ( جامع الحيدر خانه ) فينعدم مظهر الجامع وواقعيته بينما تظهر الالوان النبرقية الزاهية ، كالازرق الغامق والفاتح مع الابيض والاسود والبنى الفاتح ، فتتقارب هذه اللوحة مع اللوحات الفنية التي يعبسر بواسطنها الفنان بمادة (الموزاييك) .

واما حافظ الدروبي فقد بقى في صورته (منظر امحافظاعلى طريقة الاكاديمية . فهو

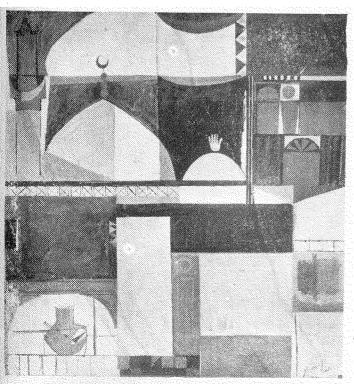



يظهر هنا اكواخ الاعرابي المنخفضة والمدورة الى جنب القصور الشامخة ذات الالوان المختلفة تفصلهما كتل من الاشجار والحدائق بينما تتكانف لل اشجار النخيل الفامقة على نهاية الصورة مع ظهور الطريق بلون وضوء فويين ، وقد حاول وضع الوان مختلفة وبراقة على الزاويسة اليمنى من الصورة لكي يسد الفراغ المتبقي من اللوحة بينما في لوحته (في المعرض) محاولة اخرى تختلف عن الاولى بانها من الوان ا البرسنر) وهي تمثل صورا تعلق في المعرض واشخاصا من الرجال والنسساء ساعدين هابطين وحولهم بقع من الالوان وتربطهم خطوط بيضاء مس الخيوط ،بينما نراه ينتحل شخصية تالثة في لوحته التصميمية ( رسم للحائط ) التي استخدم فيها الوان البوستر : ارجل بمتد وايد اخرى ترتفع الى الاعلى واخرى تستعمل الادوات الهندسية ، فنتصل هـــده كلها بالوان متقاطعة كما في صورته للاعلان ( البوسنر ) والني رسمهـــا

للخطوط الجوية العراقية . واعتقد أن لوحات الدروبي للسنة الماضية كانب

أحسن بكثم ، وكان لها قيمتها الفنية ،

وقد عرض ( الدكبور خالد الجادر ) خمس لوحات مختلفة من حيب الموضوع والاسلوب وحتى طريقة معالجته للصورة ومشاكلها . فيظهر في جو غامق في سورته ( قرية كورة ) باشجارها البراقة ذات الالوان الزاهية في مقدمة اللوحة ، بينما عالج صورته ( رداء ) باسلوب والوان تختلف عن غيرها . بحيث نجد فيها البساطة والالوان الزاهية مع التأكيد على بعض الخطوط القوية . بينما نجده يضع الوانه الخالصة الحمراء والصفراء والبيضاء وغيرها في الصورة ( امام الكاميرا ) • ثم يرجع في ( الكريعات ) بجو داكن ، وأنا اعتقد انه برز في هذا المعرض وبشكل قوي في لوحنه المسماة ( في قلعة اربيل ) فهنا تلعب الخرائب دورا كبيرا وفعالا في الصورة ، من حيث الالوان الارضية ، و ( الكونتراست ) بين الشمس القوية على الحيطان المتبقية والظلال الحادة ، بينما يربط الكتلتين وبشكل مريح جدا بطاق قديم لم يبق منه الا القوس ، ثم يؤكد على ظهور الشيمس المحرقة بواسطة ابواب البيوت المظلمة والبنية اللون الفامقة ، بينما اكد على ظهور بعض الشبابيك النادرة في البيوت ، بلون احمر ، ثم اظهر امرأة تمشى مع حافة الطريق الضيق لكي يثبت أن هذه القلعة القديمة في العالم لا يزال يسكنها بشر . وعلى المجموع اعطى تعبيرا دراماتيكيا في سورة الخربية وقد نجع بها نجاحا كبيرا يستحق النهنئة والتقدير .

وأما سوري الزينية الخمس فهي ( من حدائق الصليخ ) ، ( الصليخ ) ( الفروب على فهر دجلة ) ، زيتية - لعطا صبري

#### « رقصة المغزل » \_ زيتية \_ لكاظم حيدر

عند المغيب') ، (حديقة دار في الصليخ) ، (صورتي الشخصية) و ( الغروب على نهر دجلة من الصليخ) وهذه الاخيرة كان قد اقتناها حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل الناني من المعرض ، واضافها السي مجموعته الخاصة ، وأترك نقدها وتحليلها لفنانين آخرين .

واذا عرجنا على ( لورنا سليم ) وجدنا لها صورة تخطيطية صغسيره بالحبر والالوان تعبر عن بغداد ببيونها ونخيلها الباسق والفقير السذي سير في شوارعها ثم حاملة الطبق على رأسها الني تبدو عليها المسحة البغدادية مع العباءة السوداء وبادكيرات الهواء للمطابخ ونوعية الشبابيك، فهذه كلها محصورة من الجهتين اليمنى واليسرى بالاخضر الزاهي والرمادي اما لوحنها البارزة في هذا المعرض فهي ( مساء سيف ) فانها صدوره تعبيرية للمرأة العراقية ( أو المرأة بصورة عامة وأينما كانت ) وتضحينها في سبيل الطفل المولود فنسهر الليالي على طفلتها بينما القمر يرتفع في السماء وضوء البيت لا بزال يشتعل ، تكد المرأة المسكينة طوال النهار في ادارة وانهاء اشغال البيت ثم يأبي المساء واذا بها تسهر نانية طوال الليل مع ذلك الطفل الحديث المولد مؤرقة العينين بينمسا يظهسر الطفل بكل نشاط وبعيون مدورة نشطة للبقاء طوال الليل ، حتى الصبح. انها تضحية المرأة والام التي تسبغ مسحة حزينة على وجهها، وملابسها الحمراء للدلالة على الحيوية والفعالية ، بينما يرقد زوجها هاديء البال ويشخر على سريره بكل هدوء وفوقه الكلة يلف رأسه بيده اليمنسي نم يمد اليد اليسرى بكل استرخاء وكذلك أرجله ، بينما يلتف برداء أسفر ، وحول هذا السرير الهاديء تظهر ظلمة الليل الحالكة تتخللها اغصان الاشجار البنية اللون ، بينما يلتف حول القمر اشجار وحركات تدل على عدم الاستقرار لدى الام بالوانها الصارخة والني لا حول لها ولا قوة . والمؤسف أن انتاج لورنا سليم الفني لهذه السنة قليل جدا ٠٠

ويعرض ( فائق حسن ) صورا جديدة لهذا المعرض ولكن مواضيعها لا بزال هي الاخرى الاعراب والمضيف والقرية العربية والعلابات ٠٠ الح وهو يعالج هذه المواضيع باسلوب حديب ، تارة ينقارب مع ( مانيس ا واخرى مع ( براك ) او ( بيكاسو ) او فنانين اخرين من الاوروبيين ، بينما يرجو بصورته ( نهاية الشتاء في وادي الطويلة ) الى اسلوبه القديم بحيث ان اللون البني الغامق على قمة الجبل والمغطاة بالثلج يسيطر على اللوحة لاول وهلة ، بينما اهمل الاجزاء الباقية الني هي في مقدمة اللوحة ووسطها ومن صوره البارزة هنا لوحته ( الصديقان ) فهما اتنان من الاعراب والمعلما الدلة لعمل القهوة العربية والفناجين ويطوقها بشكل مستطيلي والمعلم ثم يعلاه باللون الاصفر ، تتوسط هذه المشربة ، اي القطعسة الغخارية التي لا يزال الناس في استعمالها حتى اليوم ثم يملأه بلون رصاصي مائل للزرقة ثم يفتح فيها قسما متصلا بالمستطيل ويعطيه اللون



تتخللها خطوط قوية داكنة ، ثم يرفع يد احدهم ويلونها بلون بني مائيل للحمرة لكي يعطي نوعا من الحركة العضلية واللونية في وسط ذلك الجو الغامق ، ثم يرتفع اعلى المشربة والسطح الاخر الرمادي اللون حتى يتصلا برؤوسهما ، فهنالك رأسان فيهما تعبير قوي ، وعيون تبص من خيلال الظلمة بأنوف طويلة والحقيقة ان هذه الصورة هي من صوره التعبيرية الناجحة ، وتتكون لوحة ( المضيف ) من تلاثة اشخاص يكونون الهرم او المنالب وهذه الطريقة مشى عليها القدماء ( كروفائيل ) وغيره ، وحتى بعبيره عن الاشخاص كونه بخطوط هرمية اي بين حركة الارجل والايدي الي قمة الرأس ، تحيط بالاشخاص الوان حارة بنية ومختلفة فطع من اللون الاحمر الممثل بالبساط الذي يجلس عليه الشخص المتمدد وعلى يعينه ( المكوار ) الني ترمز الى القوة والسيطرة ، وتتكون مقدمة الصورة من بسط عربيه مختلفة من حيث التصميم والشكل والالوان ، فغيها الخطوط الصاعدة الى الاعلى التي توصلها بالاشخاص ، التعبير عن وجه الرجل خشن وصارم واناني ، وهناك امرأتان تبدوان في خدمنه وتنتظران الرجل خشن وصارم واناني ، وهناك امرأتان تبدوان في خدمنه وتنتظران

ادنى اشارة منه لكى تسقياً الفهوه العربية الجاهزة في مقدمة اللوحة فالرسام هنا عبر عن احاسيس المرأة بخطوط بنية قوية .

اما ( جواد سليم ) نحاتنا المعروف فلم يعرض شيئا من منحوتاته في هذه السنة ولعل صحته تجعله يترك النحت في الوقت الحاضر ويتجه كليا الني فقط في معهد الفنون الجميلة ، اما لوحانه في هذا المعرض فهي خمس وابرزها ( البستاني ) معبرة عن البسناني بوجسسهه معبرة عن البسناني بوجسسهه الداكن نتيجة العمل المنهل المنهلك المنافي ويتجه العمل المنهل

رأتان تبدوان في خدمنه وتنتظران من احسن لوحاته في المعرض . ويعرف

« المضيف » \_ زيتية \_ لفائـق حسن

نقط لاول وهلة) وفي وسط اللوحة يضع الالوان المستوحاة من الكائسي النبرقي بالوانه الشفرية والازرق الغامق والبني الفاتح ، الى اليمسين يضع الوانا مفرحة كاللون الوردي مع خطوط بيضاء، واخيرا نجد اللوحة المسماة به ( الزينة ) فأنها تمتل فماة بغدادية تقف امام المرآة وتتبرج سواء بوضعها المساحيق على وجهها او الكحل على العيون ،بينما تجد نفسها وفي حالة اخرى تغمض عينيها وتنام وخلفها الاعمدة والاضواء ثم الخطوط السوداء للمحجر البغدادي ، واخيرا نراه يضع على الجهة اليمنى عدة الوان قوية وزاهية .

وهنالك جماعة من الفنانين الإجانب اخص منهم بالدكر ( أيان اولد ) الذي يدرس فرع الفخار بمعهد الفنون الجميلة فله هنا لوحات مطبوعة بواسطة اللاينو منها ( عائلة عربية ) وموضوعها الاعراب والعربيات وخلفها مناظر بغداد المألوفة ، وصورة ( عرب ) التي تمثل اعرابية وعلى كتفيها الطفل وبجنبها رجل آخر ويده على قبضة الخنجر ، وهاتان الصورتان من أحسن لوحاته في المهرض ، ويعرض ( روس توماس ) لوحة كبيرة كانت

قد رسمت بالاصباغ المائيسة وهي تمناز بالوانها الشغافسة وتجمع بين البساطة والدفة ولقد سبق وان لاقى معرضته الشخصي عن العراق نجاحسا كبيرا جدا في لندن في الصيف الماضي ومن بين السيسدات الاجنبيات وابرزهن (ناتا لافيت ترنر) التي عرضت لوحة في هذه السنة واظن ان لوحاته للسنة الماضية كانت افضل .

اما ( بوغوس بابلانیان ) فأنه يتجه اتجاها جديدا بلوحاته التي رسمها في البصرة سواء ( جامع المقام) او (ميناء البصرة ٢١١٦) بالوان شفافة ولطيفة ، فوضع الوانه ببساطة مع التأكيد على

الخطوط الاساسية باللون الاسود والبني الغامق ، فنجع الى حد كبير فى التعبير عن الغضاء والمياء ، ولكنه مع الاسف الشديد لم يتوسل للنعبير عن حقيقة النخيل لا من حيث الشكل ولا اللون .

تم نأتي لصورة (نساء واطفال وطبيب) للرسام النحات (طارق مظلوم) فنراه بمحاولته ولوحاته هذه السنة منأترا بالماضي وعلى الاكثر بالفن الاشوري ، وخصوصا رؤوس الاشخاص كما في رأس الام وعلى يسسار اللوحة .

واما (خالد البصام) بلوحنيه (شقلاوة) و (بغداد القديمة) والبي انجزها بالالوان المائية نطور بعض التطور عما في سوره القديمة ففي هاتين اللوحنين البساطة والقوة في الالوان الصارخة والاشباح الغريبة وهما تمثلان الارتباك النفسي تميلا صادقا ، وهنالك لوحات متناترة هنا وهناك كصورة (جامع) لعالية القره غولي فألوانها شرقية تظهر في وسطها القباب والمنائر مع سماء داكن وهي رفيفة بالوانها ويبدو (كاظم حيدر) اخيرا م

اليومي ، وله نظرة معبرة بعيون ملؤها العزم مع حاجب مقطب دلالة على الجد والعمل ، ثم يرجع بحركة يدوية بيده اليمنى وبحركة اخرى وبساعد فوى ، ثم ترتفع هذه الحركة اليدوية مرة اخرى حاملة السندانة الوردية اللون ، ثم ناتي لصورة (روث) الزيتية فهي من اللوحات الواقعية وتمثل الفاة الامريكية ببساطتها وبالتفاتتها ، ومن الغريب جدا أن نرد (جواد سليم )يرسم هذه اللوحات فيما هو يرسم صورا اخرى مثل (بغداديات). وفي هذه الاخيرة، يريد الفنان أن يعبر عما يحدث في بغداد القديمة المعبرة بجوامعها والمنائر وبوضعه الكف على أعالي القبب ، وبالحركة الحديثة في تجديد معالم المدينة وذلك بأبنيتها الشامخة وبأجهزة التلفزيون وبغيرها من المواد الحديثة التي تدل على تطور عهدها ، ثم يضع الهلال المرتفع ألى الأعلى والمحجر البغدادي أمام القباب ، تم يعبر عن الابواب البغدادية الفي العديمة وشبابيكها على يعبن اللوحة ، تم الى الجهة اليسرى من الاسفل فيضع أبريقا بغداديا بلون لطافنها عظهر بعد النغكير العميق ليس النظير اليها فيضع أريئة الطبغة ، (ولكن لطافنها عظهر بعد النغكير العميق ليس النظير اليها



#### « منظر » \_ زيتية \_ لحافظ الدوربي

المجسمة (الباروليف) وموضوعها العمل في الحقل ومع الاسف النسديد لم يكن عليها الضوء الكافي لاظهار معالمها وجودتها ، بينما هي تمشسل جموعا ثلاثة تتوسطها امرأة وعلى كتفها الفأس وفي يدها الاخرى المشربة وتحمل على كتفها الايمن باقة او حزمة الحصاد ، وهنا تعبير عمسا تقدمه المرأة العراقية من المساعدة في الاوساط القروية سبيل الانتاج الزراعي ولزيادة الحاسل الذي نأكله نحن سكان المدن بكل واحة بينما نجسد الفلاح على اليسار مع مسحاته ، وعلى العموم نجد التعبير قويا وخاسة في الوجوه نم في حركة الفأس وانا اتمنى لهذا الشاب الهاديء الرزن كل النجاح والتقدم في المستقبل .

واقول ختاما ان معرض بغداد للرسم والنحت وفى نادي المنصور فى بغداد لاقى نجاحا منقطع النظير حتى بلغ عدد الزوار اكثر من عشرة الاف زائر وزائرة ، وان القطع الفنية التي بيعت بلغت (تسعا وثمانين ) فطعة

ابرز الطلاب بصوره ولوحاته سواء في السنة الماضية او في هذه السنة ومن أحسن لوحاته الزينيه (حديث الاعتصال ) مائها سورة من صحيح الواقع والفنان يضيف الى واقعيمه في هذه الصورة قوة ومتانة كما في قطع وتمانيل (هنري مور ) اذا ما درسنا حركات الارجل وكملها القوية المبسطة . وفي لوحته ( رفصة المغزل ) افكار جديدة واستعمالات حديثة في النعبير عما يجول في خاطره ( ولو كانت هذه القطعة معرونسسة في معارض اميركا لابنكر منها رقصة حديثة وانتشرت رقصتها في النوادي الليلية للنمابات والشبان كالنار في الهشيم ) حيث انه استعمل في قطعه هذه خيوط الحرير وفي نهايتها ( المطوى ) وفي الجهة الاخرى المفرل الحقيقي ( ومن الصنع المحلي ) المتدلي من اللوحة الى الاسفل وتتصل هذه الخيوط بعدة اجسام نسائية وفي حركات مختلفة وبانسجام .

وأما (خليل العزاوي) فقد حصل عنده تطور كبير عن المعارض السابقة بحيث اخذ يستقل بطريقته الفنية وموانسيعه .

واما معروضات قسم النحت في معرض المنصور لهذه السنة فاعتقد أنها قد اصيبت بنوع من الهبوط عن المستوى النحتى الذي كان للسنة المانسية لعدة اسباب اولها عدم عرض النحاتين المعروفين ( جواد سليم ) وخالد الرحال قطعا منحوتة تستحق الاعجاب اما النحات (عبد الرحمن الكيلاني) فلاسباب قاهرة ولعدم وصول قطعه من لندن بالوقب المناسب خسرنسا التمتع بفنه ، هنالك شباب آخرون لا يزالون في عهد الدراسة في روما (كمحمد فني حكمت) وآخرون في (باريس) نسطرهم بكل لهفة في المعارض القادمة . ومن الذين قد اكملوا دراسنهم الفنية في معهد الفنون الجميلة والذين قد اسابهم النجاح ( خليل الورد ) في قطعة ( عطية ) والمنحوتة من الخسب ، ففي هذه القطعة يظهر تأنير الفن الهندي بصورة جليـة ( وميران السعدى ) الذي اكمل دراسته الصباحية والذي لا يزال حنى الان في دراسيه المسائية وكان قد عرض عدة منحونات مهمة في معرضنا هذا ومنها ( الفقير ) أو (على قارعة الطريق) أي القطعة الجبسية التسي نجحت الى حد كبير في التعبير عن حالة البائسة لدرجة ( ان الناس والزوار اخذوا في وضع النقود في يده اليسرى عندما كانوا يمرون به )! واعتقد أن من أحسن ما النجه هنا ( أبن المزارع ) الذي نحته من الحجر، ومن قطعه الجيدة ( راس فناة ) والحق أن ميران السعدى يتقدم نحو الظهور عن طريق اشتغاله المنوأصل والمنهك الاان الثقافة الفنية والتأريخية تنقصه لحد كبير للاخذ بقطعه نحو النجدد والنطور بشكل منطقي وفنيء اما النحات النماب الذي يبشر بمستقبل لامع وهو ( اسماعيل فتاح الترك) فأخذت في تتبع خطواته منذ معارض سابقة فوجدته يتقدم بشكل تدريجي ومريح كما في فطعه ( هموم ) و ( ثرية ) . ثم برز بقوة في قطعه النصف

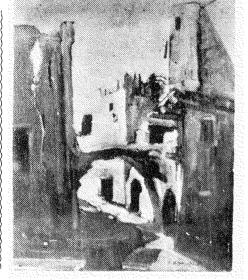

« في قلعة اربيل » \_ زيتية \_ لخالد الجادر

فنية ما عدا الاشغال الفنية الاخرى التي طلبت من الفنانين بعد نجاحهم الباهر في هذا المعرض الفني الفخم ·

ويمكن القول اننا دخلنا بهذا المعرض مرحلة جديدة فى تاريخ حركسنا الفنية المباركة وانها نقطة التحول فى تكوين مدرسة عراقية او بغدادية وحركة فنية مباركة فى العراق الحديث .

## عطا صبري المبيئة بغداد دبلوم جامعة لندن في الفنون الجميلة



« عيد الاضحى » \_ زيتية \_ لاكسرم شكري

## الإلقاح الاصطناعج

## سيس بقام ككتورمنذر دقاق

اذا كان التقدم العالمي في الحقل الطبي يبدأ في البلاد الانكلو سكسونية فان الشلود الاجتماعي والفوضى الاجتماعية هما من صفات الشعوب الناطقة بالانكليزية ايضا. لقد عرفت الشعوب الاميركية والانكليزية الالقساح الاصطناعي عند الانسان قبل غيرها من الشعوب وان كان هذا الالقاح قد طبقه العالم الايطالي (سبالانزاتي) على السمك عام ١٧٩٢.

واذا كان العالم الروسي (افرانون) قد اجرى تجارب الالقاح عام ١٨٦٠ على الغنم والبقر ، فان العلماء الاميركيين هم اول من اطلق هذه الطريقة (اللااجتماعية) على الانسان واول من طبقها على نطاق واسع ، وكان اول من لقح المرأة اصطناعيا هو (هانتد) عام ١٨٣٨.

وقد قدر عدد الاطفال الناشئين من الالقاح الاصطناعي عند المراة في السنين الاخيرة ٨٠ الف في الولايات المتحدة و ٦ آلا ف في مدينة لندن وحدها ، وذلك خلال عــام ١٩٥٠ المنصرم .

وخلال الحرب العالمية الثانية إرسل عشرة آلاف جندي يقاتلون في الباسفيك ( نطفتهم ) بالطائرة الى الولايات المتحدة لتلقيح زوجاتهم اصطناعيا بها كسبا للوقت في الحصول على طفل ترعاه الام خلال غياب الاب .

وهكذا تمت ولادة كثيرين من الاطفال (بالبريد الجوي؟) وتعلل بعض الاوساط العلمية في اميركا استعمال الالقاح الاصطناعي بأنه الوسيلة الوحيدة لانجاب الاطفال عند العاقرين من الرجال ، والواقع ان نسبة الرجال العاقرين في الولايات المتحدة تفوق النسبة المألوفة في البلاد الاخرى ، وربما كان ذلك ناشئا في الاصل - قبل البلاد الاخرى ، وربما كان ذلك ناشئا في الاصل - قبل اكتشاف البنسلين - من داء السيلان عند الرجل الذي يؤدي الى العقم في كثير من الاحيان .

هذا ، وتقوم الآن في فرنسا وسويسرا وايطاليا حمسلة دينية اجتماعية عنيفة ضد هذه الوسيلة من التناسل ، ولقد عبر المجمع الفرنسي للعلوم الاخلاقية والسياسية عن استنكاره الشديد لمثل هذه الطريقة الوضيعة التي تطوي في ثناياها مستقبلا مضطربا للعائلة القادمة ، عندما ينظر

الطفل الى ابيه وكأنه ليس منه .

وفى روما اصدر الاطباء الكاثوليكيون فى ايلول المدور السيلة المدور المداخلاقية السيلة اللااخلاقية المراةجريمة اجتماعيةمشينة. الاصطناعي عند المراةجريمة اجتماعيةمشينة الما من الوجهة الطبية فترتكز عمليسة الالقاح على ادخال « نطفة » الرجل في المرأة اصطناعيا ، وقد تأتي ( النطفة ) من الزوج

وثمة شروط طبية عديدة يتطلبها الالقاح الاصطناعي منها: ا ـ التأكد من أن المرأة ليسبت بعاقر وذلك باجــراء فحوص مخبرية وشعاعية على جهازها التناسلي .

٢ ــ التأكد من ان المراة غير مصابة بأي مرض تناسلي .
 ٣ ــ فحص الرجل المعطي والتأكد من سلامته طبيـــا ومن غزارة نطفته بعامل الالقاح .

والاتجاه المتفق عليه حاليا فيمايعود لضرورة الالقاح الاصطناعي هو تطبيقه في حالات تستوجب مثل هذه الوسيلة ، وذلك عندما يكون الزوجان سليمين من العقم الذي يأتي نتيجة بعض العاهات كالسمن الزائد في كلا الزوجين او احدهما وكالفتوق على انواعها التي تجعل الالقاح عسيرا وفي مثل هذه الحالات المرضية الخاصة يجري الالقاح الاصطناعي بين الزوجين الشرعيين .

ومما عمد اليه بعض مراكز الالقاح الاصطناعي في الولايات المتحدة مزج نطفة الزوج العاقر بنطفة رجل آخر ، ثم ادخال الخليط في جهاز المرأة حتى يشسترك الزوج الشرعي في تكوين الطفل القادم الا ان مثل هدا التدبير لم يلق انتشارا واسعا حتى الان .

والمشكلة الاجتماعية التي يتركها الالقاح الاصطناعي هو ان المولود لا يكون الابن الشرعي للاب ان لم تكن نطفة الاخير قد ساعدت على تكوينه ، ومع هذا فمن اللازم ان يخفي على الطفل في المستقبل شروط تكوينه ( وخاصة اذا كانت النطفة لا تأتي من الاب بل من رجل آخر ) لان معرفته لهذا الوضع الشاذ تجعله في عراك نفسي ابدي مؤلم له كثيرا .

اما العقم عند الرجل او المراة فمن السنهل جدا تشخيصه ومداواته . واسبابه عديدة منها : الاصابة بالامراض التناسلية المعدية ( الافرنجي والزهري ) او نتيجةاضطراب في افرازات الفدد الصم او اثر تكون اورام خاصة في جهاز المراة التناسلي تحول دون نجاح عملية الالقاح الطبيعي .

وهناك اسباب وعوامل اخرى معرفتها تبقى من خصائص الطبيب.

ومداواة العقم عند الجنسين سهلة وممكنة . وفي اوروبا واميركا مراكز خاصة للمداواة مجانا ، وهي تعطي نتائج باهرة تجعلل طريقة الالقاح الاصطناعي طريقة ثانوية ، يستحسن التغاضي عنها ولا سيما وقد انكرتها الكتب السماوية والاخلاق الاجتماعية والتقاليد الادبية .



## النسفاط الثقت الغت رب

## فزست

#### قضية الحزائر ٠٠ ايضا

رفع ثلاثمئة وسبعة وجمسون من رجالات فرنسا واساتذتها ومحاميها ومهندسيها واطبائها وكهانها رسالة مفتوحة الىرئيس الجمهورية الفرنسية يلفتون فيها نظره الى طرق الارهاب والضغط التي تمارسها السلطات البوليسية في الجزائر ضد السكان المسلمين . وبين موقعي هذه الرسالة المستشرق ماسينيون والكاتب الكبير مورياك ولويس اوجولا وبول فريس وموريس دو كاندياك والمفكر الاشتراكي اندريه فيليب والصحفي المروف دافيد روسيه ، وسواهم .

وقد قرر الموقعون ان يرفعوا هذه الرسالة بعد ان اطلعوا على عدد كبير من الشواهد تدل على ان « الجنود الفرنسيين الذين يُرسلون الى الجزائر يُساقون الى الاشتراك في عمليات يشجبها كل ضمير انساني وتشجبها وثيقة حقوق الانسان » .

وقد ارفق بهذه الرسالة مجموعة من الوثائق والشهادات التي تتحدث عن ﴿ اعادة السلام ﴾ المزعوم الى الجزائر .

وما تزال الصحف الفرنسية الحرة تنشر عددا من الوثائق التي تؤييد عريضة الثلاثمئة والخمسين والتي تشير الى « المسؤولية الجماعية التي يشترك فيها كل الشعب الفرنسي ». وقد نشرت لجنة «القاومة الروحية» كتاب بعنسوان Des rappelés témoigneent

وفي عدة شهادات ادلى بها جنود عادوا من الجزائر في المدة الاخيرة . وقد ذكرت اللجنة في مقدمة الكتاب ان هدفها من النشر « ليس هو نشر الفضائح وانما اطلاع المؤسسات الفرنسية جميعها على هذه الاعمسال الفظيعة لكي يخضع الفرنسيون ضمائرهم لامتحان عميق » تجاه هسنده الاعمال التي تجرح الشرف الفرنسي في الصميم .

وتلح اللجنة على ان ما يرتكبه بعض الارهابيين الجزائريين من اعمال لا يبرر على الاطلاق « ما يرتكبه جنودنا نحن » لان هؤلاء الجنـــود

يصبحون مجرمي حرب .

## الاعدام

### مجموعة قصص للروائي الكبير خليل تقي الدين

تتجلى فيها قدرة المؤلف على التحليل النفسي بعدما التحليل النفسي بعدما الوصف في مجموعة « عشر قصص »

دار الکشوف ، بیروت

ولا تزال مجلة « اكسبريس ) توالي نشر الوثيقة الخطيرة التي كتبها ج. سرفان شريبر J. vervan-Schreider بعنوان « ليوتئان في الجزائر ) والتي يكشف فيها النقاب عن الفظائع التي يرتكبها الفرنسيون تجاه الوطنيين الجزائريين . وتهدد الحكومة الفرنسية الكاتب باعتفاله ، ولكن كثيرين من المفكرين الاحرار يؤيدونه ويدافعون عنه .

وصدر في الشهر الماضي كتاب هام بعنوان ﴿ ضد التعذيب ﴾ للكاتب المعروف بير هنري سيمون يفضح فيه كل اعمال التعذيب الني يقسوم بها البوليس الفرنسي في سجون الجزائر .

وقد اوردت معظم الصحف الفرنسية في هذا الشهر نبأ صغيرا من المجزائر يروي انتحار المحامي الجزائري علي بومنجل الذي كان المظليون الفرنسيون قدخطفوه يوم ٩ شباط الماضي. وكان بومنجل قد حاول الانتحار مرة اولى في ١١ شباط ، وحين علم اخوه احمد بومنجل مستشار «الاتحاد الفرنسي » في باريس ارسل الى رئيس الجمهورية يحمل الحكومسة مسؤولية موت اخيه ، اذا حصل ، ويطلب محاكمته امام المحاكم . ولكن لم يلتفت المسؤولون الى ذلك ، حتى انتحر علي بومنجل في ٢٤ شباط الماضي . وقد احدث موته ضجة كبيرة في جميع الاوساط البرلمانيسة والحقوقية وثبت انه انتحر ليتخلص من الوان التعذيب التي كان يخضعه لها بوليس الجزائر .

وكان لهذا النبأ وقع كبير في الاوساط الفرنسية . وقد استقال على أثره رينه كابيتان الاستاذ في كلية الحقوق بجامعة باريس وكان وزيرا للتربية في حكومة الجنرال ديفول . وقد قال في رسالة استقالته التي نشرتها الصحف : « ما دامت مثل هذه التصرفات التي لم نرتكبها حتى ضد الاسرى الالمان ـ مسموحا بها في الجزائر من قبل حكومتي ، فأنا لا اشعر بأني قادر على التدريس في معهد فرنسي للحقوق . ولهـــذا سأوقف دروسي . سرحوني اذا اردتم او اذا استطعتم ، فاني سأتقبل بالرضى كل ما من شأنه ان يسهم في نصر احتجاجي ضد أعمال جديرة بان تلوث شرف فرنسا ، اذا ظللنا مكتوفي الايدي امامها . »

#### (( المفكرون الثوريون ))

تأسس اخيرا في باريس « مركز عالمي للمفكرين الثوريين » مهمتسه ان يتدخل كلما دعت الظروف لمحادبة الدعايات الرسمية وأكاذيبهسا وتشويهاتها للحقائق والوقائع . ولكن جهده الرئيسي سيتناول قضيسة اخطر : هي دراسة جميع القضايا التي تثيرها النظرية الثورية وتطبيقها ومنظوراتها .

وبين مؤسسي هذا المركز روبير انتلم واندريه برتون وايميه سيزير وروبير شيرامي وجان دوفينيو وكلود لوفور وميشال ليريس وموريس نادو واليو فيتوريني الخ..

وقد بدأ المركز أعماله ، فتألفت فيه ثلاث لجان حسب الاختصاص ، اولاها ستدرس «السلطة في المجتمع الاشتراكي» (لا سيما الدور الاقتصادي والسياسي لمجالس العمال الاستشارية ) والثانية ستهتم بالشكلات المتعلقة بالبلاد المستعمرة ( بفتح الميم ) ، وتحاول الثالثة ان تحدد وضع المفكر المثقف في مجتمع الاستفلال ومجتمع الثورة . »

1

## النسشاط الثقت الى في الغرب ك

## الانخاد السوفيابي

#### (( أخلاقية )) القصة

اصحدر الكاتب السوفياتي « كوزاتشسنكو » Kozatchenko رواية جديدة بعنوان « سالفيا » يروي فيها قصة كولخوزية صفيرة أغراها رسام معروف حتى استسلمت له ثم تركها .

وقد احدثت هذه الرواية ضجة في اوساط النقاد وتناولتها بعض الصحف بالتحليل والنقد . وترى مجلة (( ليتراتورنايا غازيتا )) ان من الظلم ان نرى الجانب الاخلاقي في هذه الرواية يتركز فقط على استدرار الشفقة على الفتاة وتوبيخ الرسام المعدوم الضمير . فهما لا شك فيه ان من الواجب شجب انسان يتصرف كما لو ان موهبته تحرره من الواجبات الاخلاقية التي تترتب على المواطنين السوفيات . فهذا التصرف ، على حد قول الجريدة ، هو من ((مخلفات الماضي)) . غير ان الليتراتورنايا غازيتا تضيف بأن "( فتاة سوفياتية تقترب لاول مرة من شخص معتبر ، مثقف ، يعرف ان يعيش ، ثم تكتفي بالبكاء بعد ان يهجرها هذا الشخص ، ان هذه الفتاة هي ايضا موضع العتاب والنقد ، وتصرفها هو كذلك مسن هذه الفتاة هي ايضا موضع العتاب والنقد ، وتصرفها هو كذلك مسن هفط ضحية ، بل هي تتصرف وفق قواعد بعيدة كل البعد عن مسادىء فقط ضحية ، بل هي تتصرف وفق قواعد بعيدة كل البعد عن مسادىء

وعلى هذا ، ترى الجريدة ان المؤلف كوزاتشنكو كان على خطأ اذ لم يشجب ايضا « نقص الجدارة » الذي اتسمت به بطلة ترفض ان تستجيب « للحقوق العليا للشخصية الانسانية » .

#### مجاة جديدة

صدرت أخيرا في الاتحاد السوفياتي مجلة جديدة بعنوان ليتراتورنايا موسكفا ». ويبدو ان نزعتها الاولى هي محاربة الانقيادية . وما كاد العدد الثاني يظهر ، حتى واجهت عاصفة من النقد قامت بها المجلات والصحف السوفياتية ، وعلى رأسها « البرافدا » لسان حال الحزب الشيوعي و « ليترانورنايا غازيتا » ، وقد اتهمتها كلتاهما بالنزعسة « العدمية » .

وتخشى البرافدا ان تصبح هذه المجلة الجديدة مركز (( عصبية متآمرين او دساسين لا مبادىء لهم )) .

ويجدر بالذكر في هذه المناسبة ان ايليا اهرنبورغ يبدو انه غدا متخصصا في « عدم الانقيادية » بسبب المقالات التي نشرها في المدد الاخير من « الليتراتورنا غازيتا » دفاعا عن الثقافة الاميركية...

### مؤتمر الموسيقيين الشاني

افتتح في اوائل هذا الشهر في موسكو المؤتمر الثاني للمؤلفسين الموسيقيين . وقد خصصت « البرافدا » اعمدة طويلة من صفحاتها لهذا الحدث ، تحدثت فيها عن واجبات الموسيقيين السوفيات . فعلى آثارهم ان تكون « قومية في شكلها واشتراكية في مضمونها » وذكرت ان الموسيقى السوفياتية هي « الابن البار لثورة اكتوبر . . . . »

وقد علقت جريدة « فرانس اوبسرفاتور » الفرنسية على ذلك بقولها : « الغريب ان الحزب الشيوعي السوفياتي يحاول ان يمارس سلطة لا حدود لها في الميدان الذي يتساعل المرء عنده « ما عسى ان تكسون هنا استقامة الخط الايديولوجي » .



## لمراسل « الآداب » خالد القشطيي جويس كاري

بعد حياة طويلة بالمرض ، وبعد شلل ما انفك يزحف في أعصــاب جويس كاري لعامين ، لم يكن في موته ما يفاجئنا ، مع ذلك فأن خسارة كاتب عظيم قبله لا يمكن أن تعدم في ذلك الاسى والاسف المقرونين بفراق لا نفس واحدة بل نخبة من النفوس التي خلقها الكاتب وعاش وعشمنا معها. قد يكون كاري غريبا على كثير من قراء القصة فاسلوبه غير محبب للجميع ولكن من الف طريقته واحب منه اسهابا في رسم الاشخاص لا يجد ترددا في جعله اعظم قصصي انكليزي من الاحياء ـ الاحياء حتى نيسان الماضي، كادي ادلندي في الاصل ، وهذا كاف ليحضر في ذهننا قائمة طويلة من الاسماء يجمعها طابع معين ، شريدان ، اوسكار وايلد ، شو ... الخ. للدم الارلندي خاصة مهمة في الادب الانكليزي . ولكن ثقافة كاري كانت الكليزية محضة يكفيها ان تكون في كلية ترنتي باكسفورد . والواقع الله من الكماب القلائل الذين سمعتهم او قابلتهم ولم أجد فيهم أثرا لأصلهم الارلندي ، كان هادئًا مهما تدفقت الإفكار في رأسه ، ولكنه كان نشيطا جدا بالرغم من نحافته المسرفة وضعف كيانه البادي ، لم يكس ليأخسه كرسيا بالرغم من نقد رسمنا اياه عدة مرات . وهو ينصب بقامته الطويلة ويظل يصول بسلسلة طويلة من الافكار عن القصة والفن عامة ، افكار عميقة ربما امتدت جذورها الى عشرات السنين من تفكير مضن وليد اكسبها صفة الطبيعة والنواضع والالفة . جويس كسساري لا يذهب <sup>^</sup>

> في الكتبات صوت من الماضي تاليف

> > جون مارڪوان

ترجمة: اميل خليل بيدس قصة انسانية رائعة لا غنى للمثقف عنها من كتب المؤسسة الإهلية للطباعة والنشر

**0000000000000000** 

للاستشهاد بارسطو الدكنور جونسون او حنى بالسائدي تايمس ، انه مستقيم مباشر في معالجه فقصصه خالية من شعوذات علم النفس او فذلكات المدارس الحديثة ، والهزل والنهكم الذي يصحب كتيرا مسن مواقفها وعباراتها هو ترديد لروح شارلس دكنز ، كان مغرما بحب الحياة للدرجة لم يحتمل ان يتلفها بزيف أو ضعة أو كراهية ، هكذا وسفتسه الكاتبة باملا جونسون ،

لم تؤثر اكسفورد عليه كما أبرت دراسة آخرى هي الرسم ، الرسسم من الاوبئة التي لا تصيب مخلوقا دون أن تترك أثرها في وجهه طوال حياته ، وهكذا بالرغم من أن كاري ترك مهنة الرسم ، وكان ناجعا فيها ، فانه لم يسنطع التخلص من أترها أو الحنين اليها ، والرسام البوهيمسي كان أعظم شخصية أبدعها في أحسن قصصه : « فم الحصان » التي تعتبر من أجمل القصص الحديثة ، وكثير من القصاصين والمسرحيين ومننجي الإفلام حاولوا معالجة حياة الفنانين ، ولكنني لا أذكر واحدا بلغ نصف ما بلغته « فم الحصان » ، ذلك أن كاري كان بذاته رساما محترفسا ، وبالاضافة لم يدرس الرسم في لندن وأنما في باريس – حيث لا ننبح الكلاب على الرسام البوهيمي عندما يمر ، لغة هذه القصة لغة رسامين مائة بالمائة ، خصامهم من النماذج وغرامهم معنى ، غرور النماذج الرخيص البسيقانهن ، تسمية التصاوير لا بالعناوين أو الارقام ، أو المونسوع وأنما بالساحة !

من المؤسف جدا أن السياسة ، وهي الحرفة التي امتهنها بعد هجسر الرسم لم تأت من الاثمار ما يصل ذروة « فم الحصان » . لقد انخرط كاري في السلك الدبلوماسي فقضى سبعة اعوام في نيجريا لم يكسب منها سوى اعتلال الصحة وجرح اصابه في الحرب الاولى . والظاهر أن كونـــه حاكما بريطانيا في قرية افريقيين حيث لا يجد ما يفعله اكثر من صيد بن آوى في منطقة ينعدم الحيوان فيها تماما ويحظر حظرا باتا على الموظف البريطاني أن يتناول قدح ماء بدون ثلاثة زنوج يمسكون له القدح ، انقده مزايا التجربة الفنية الصادقة ومعرفة الاحوال الاجتماعية المظلمة . وهكذا فقد كتب الكتبر عن الافريقيين ومشاكلهم ولكنها جميعا لم تبلغ ذروة اجادته . بعد اعتزال الخدمة عام ١٩٢٠ عاد الى اكسفورد " لتعلم " كنابة القصة ، حسى أحرج لنا في الأربعة والأربعين من عمره ، « آييسا انقلت » التي نبحث حياه زنجية تنصرت ، ثم لحقنها « مستر جونسون » التي عالجت حياة موظف افريقي واشارت الى نجم كارى ككانب فدير ، هذه المقدرة لم تنجل وترفع كاري الى القمة حتى صدور السلسلة التلاثية الشهيرة ، « بنفسها مندهنية » ١٩٤١ و « أن تكون حاجا » ١٩٤٢ ثم « فم الحصان » ١٩٤٤

ان جويس كاري كانب آمن بالحياة وبالانسان وبالوافع كموضوع للفنان . ولقد شغلنه مشاكل المصير حتى ادركه المصير قبل ان يتبلود على جواب . بدأ حياته بالتطوع لحرب البلقان ١٩١٢ معتقدا انه « لن يكون هناك اي حرب اخرى ، وعليه لم ارد ان انسيع الفرصة . » ولكن حربين عالمينين رعزعتا كل يغين سياسي في دهمه .

## هل قرأت قصص

احسان عبد القدوس

١ \_ لا أنام

القصة الطويلة الرائعة

۲ \_ هنتری الحب القصص العاطفیة الرقیقة

۳ \_ أين عمر ي القصة التحليلية العاطفية

الوسادة الخالية
 القصة المتية المتعة

تحت الطبع:

١ ــ الطريق المسدود

٧ - في بيتنا رجل..

المكتب اللجب الرك الملامة والتوزيع والنيشند

بیروت: ص.ب. (۲۸۸٦) تلفرافیا (مکتجر) تلفون ۲٤٥٠٣

## الرجل الكئيب

ـ تتمة المنشبور على الصفحة ٥٦ ـ

فى زاويتي منذ سنين طويلة ، فى منعطف شارع الصالحية ، حيث كنت الحمل العصحف الصباحية ، كان يحلو لي ان اراقب التلميذات يمضين زوبعات من الجمال والبراءة والرغبة البكر مع زوابع الشتاء في الطريق المزدحم . كنت ارقب دائما بعضهن في سيارات آبائهن الفاخــرة . . ما اشتهيت مرة ان اشارك احداهن هذا الترف ، ولكني حلمت ليالي طويلة بان تتاح لى فرصة مغازلة واحدة منهن .

وفي الجامعة التقيت بهن . كان يعوزني الاسلوب الذي به اتحسدت لم اكن اخشى منهن احدا . . كنت احس بالاحتقاد كلما اقتربت منهن كنت احس بصورة ، بصورة ما ، انني انبل منهن جميعا .

ــ والان يا استاذ ما هو احساسك وقد نلت واحدة منهن ؟ لا اتوقع منك مجاملة ، لقد كنت دائما وقحا بصراحتك ، انك ترمي كلمتــك وتشــسرد ..

- انني أتساءل فقط كيف انني نلتك حقا ، انا لا احس ان يسدي قبضت على شيء ما بعد . قبل ان املك شيئا ، يجب ان املك نفسي : ان احدا منا يا سلمى ، في طرقنا وسراديبنا ومواخيرنا لا يعرف بعسد كيف انه سيد انفاسه . ان بعضنا يتاجر بالبعض الآخر . هناك مسن يحصي علينا عدد انفاسنا . يتجسسون علينا ، يدمرون عفويتنسا ، يجعلوننا نلقي بوضوحنا الى غموضهم ، نضحي بصباحنا لمسائهم ، نقتل ادواحنا لاجسادهم ، نتنازل عن انسانيتنا لوحشيتهم . لا تعجبي ، انهم يملأون عالمنا ، حولنا ، انهم أشباحنا ، قد أكون انا وقد تكونين أنت ، فكيف تطالبينني بأن استسلم اليك . . فمن انت بحق الابالسة من انت ، فالا ادى الا وحدة الجماعة السديمية المزرقة من عدم الدم والجبن والمؤامسرة . هذا تشايكوفسكي ، اله العدم ، ماذا يفعل بعدمه ، ويفحك من وراء الغيم : سيزيف ما زال يحمل صخرته بين السفح ويضحك من وراء الغيم : سيزيف ما زال يحمل صخرته بين السفح والقمة . . ولكننا قتلناه يا سلمى ، قتلناه أليس كذلك ؟ .

استمعي الى هذه الحركة ، ان هذا الوحش ، وحش العدم لا يعرف كيف يكذب . لم يعد ثمة انتصار الا هذه النغمة الشاحبة المرعبة من الزمار ، تصوت نحيلة مقبورة بعد كل هبة ، بعد كل تجمع طري شاق للقوى المبعثرة .. البعث ، بعث الحرية ، يبقى الامل ، الامل . . هذا السوط المفتول من افعوان التاريخ الميت يلهب لحمنا بالصفعات ، صفعات الامل الرهيب .. هذا الاله لا يعرف البعث ولكنه يتمطى تحت السوط ، وانت لا تعرفينه .. انا وحدي الذي احمل قضية البحث عنه ، لا قضيته . لم ار وجهه مرة ، فكيف اعرفه ، ولكن اتذوق مشاق ميلاده ، آلام انتظاره ..

المنتظرون ، المحملون على انظارهم ، المتطلعون الى ما فوق جماجمهم ، اللاهثون .. هؤلاء هم شعبي . ماذا اعددنا له ؟ ماذا اعد لنفسيه ؟ الا قضية الانتظار .. المجترون ، البواسل الذين يمضغون قلوبه ... خوفا على قلوب الاخرين .. الذين يفضلون الظلام خوفا من ان يشعلوا السيراج ويروا وجوههم .

تشايكوفسكي يعلمنا وحدته . لقد اعطى كلمته ، وفي الحركـــة الاخية . . سيكون انسانه الاخي ، نظرته الاخية لا الى الوراء ، ولكن الى

اجيال الالم الصامت . الفاضبون ابن هم ؟. ابن الذين تهسدد قبضاتهم آخر شيء يظهر منهم وهم يغرقون في مستنقع الهزيمة ؟.. للذا تخبئين العرق هذه الليلة يا سلمى ؟. انها الليالي الفاصلة . لقد بلغ الاجترار تخمته . والبطن الكبير سينفتح ، سنشتم نتننا بأفجسع جيفة . وعندها لن يبقى احد له انف . نختنق ، ولكن سنبحث لنا عن هواء اخر . . لن يكون الا في الذرى . . في الذرى ايها المجترون . . انت مثلا ماذا تخشين يا سلمى ؟ مازالت شعور النعمة مسبلة حولك في كل شيء . . والعاصفة في الخارج ، في البعيد . .

ـ قلت لك انني تعلمت وحشيتك ، لا تخرجني عنك ، لقد اصبحت محترفة انا ايضا ، فلماذا لا تستمع الى قليلا ؟

ماذا اسمع بالله عليك ، لا يمكن لاحد ان يشاركني . هل قلت ان السم شركة ، ان الموت شركة ، ان المظاهرة شركة . المتظاهرون الذين قضيت بينهم زهرة شبابي ، صباحي من كل يوم ، وحيدون يا سلمى ، انهم افجع من تلوق الوحدة . ولم تجمعهم الا وحدتهم . . ان المناضلين ليسوا شركة ، انهم اعداء ، اعداء الى اقسى العداوة ، من قال ليك اننا قوم الرحمة ، لو اننا قبضنا مرة فقط على عنق احدهم . . لدينا انياب لم تقلم من زمان . . .

- قلت لك انني تعلمت وحشيتك ، ولم اقل لك انني سأمارسها كما تمارسها انت . . انني احترف يأسي الخاص ، أهذا يعجبك ؟ واقهقه بعنف اســود :

ـ أهـذه بطولة اخـرى يا سـلمى ؟

- كلا ! كلا ! ولكنها دموعي نفسها ، انني لا استعيرها ابدا . . ان اعظم اخطارك هي انك تبعث في كل انسان وحشه الخاص . وعندئذ تتحداه ، انك هذه القوة . قل لي ايها البطل . تمهل ايها الرجسل الكئيب . يجب الا تحجب وجهك عن احد . انه اجمل وجهه يحمل انبل كآبسة . .

انك تبكيني يا انور ، هذه العيون الغائرة تعبت من كثرة ما حملقت فيما هو وراءها . . اتجه الينا قليلا ، اعلم اننا جميعا ملء ذاتك ، ولكن لا تجعل ذاتك كلها تحمل العالم كله . . تلك هي انانية اخرى . علم المك يا حبيبي . . انثره ، عندئذ ستتمزق اشباح الفرح المزيف ، وتتفتت اصنام البطولة المدعية . . ولكن قل لي بربك كيف اخرج من نفسيلي . .

ـ لا حاجة لك لان تخرجي منها ، انك تدخلينها ، تلك هي حكمتنا اليــوم .

ـ لقد حاولت ، حاولت طيلة عمري ان اكون ، ان اكون هذا الانسان، ما زلت اجهل الوسيلة . لا احسب ان السالة كانت تبشيرا ، او دينا جديدا . . معك حق . . لسنا في صدد هواية اخرى . . سئمنسا الدعوات ، مللنا الذين يقمون على نتوءات الارض ويصرخون باسسم الآلهة ، ويتحدثون باسم الاموات والاحياء ، يتكلمون باسم الابدية ، بالمبادىء الحرفية المصنوعسة في عقبول من خشب بالقيم الخالدة ، بالمبادىء الحرفية المصنوعسة في عقبول من خشب . . . . . . . . .

انها مسئلة ان تصنع الامة شخصيتها ، بأن يصنع الفرد شخصيته. لا حاجـة للكلمات المزعمة ، وللزعماء المتحجرين . ينبغي للانسـان ان يكتشف طريقه بضوء عينيه . ولكن كيف يكون ذلك ؟

عندما كنت طفلة ، كنت ارقب عودة امي كل مساء تأتيني بالخبسز والطعام . كانت تقول لي انها تقضي النهاد بين عصافير البسساتين الذين

الغرفة الوحيدة التي هي كل بيتنا ، كان اكثر ما يشغل حواسسي وتفكري هو العصافير التي ترقص على اشرطة الكهرباء وتقفز من نتوء الى نتوء في الدور وقد تقف احيانا على حافة نافذة ، وكم هممت بأن اقبض على بعضها . كانت جميعها تفر . واما انا فما كان لي سوى يصنعون لها الخبز ويأتون لها بالطعام .. وانا نفسي لقد اتت بي العصافير اليها . وخلال كل نهار طويل اقضيه لوحدي خلف نافذة ان اسألها عن امي .. واين هي . واعجب لماذا لا تصادقني كما تصادق امي . كنت وحيدة في طفولتي ..

ولكن لم تمض سنون قليلة حتى رأيت البثور في يدي امي ، والتجاعيد عالمخيفة في وجهها العابس الصامد وقارنت بين لباسي ولباس زميلاتي في المدرسة وبين لباس الامهات ولباس امي ...

كانت امرأة غسالة ، تشتغل في البيوت ، وتأتيني كل مساء بفتات المائدة وبالتعب الصامت ، والعروق النابضة الزرقاء في الرقبة ، وتشقق الجلد الجاف في الايدي والغطيط المفزع . . وانا لصقها شيء صفي يفكر في كل هذا العالم الذي لا تبنيه العصافير حتما .

ما الذي يجعلك اذن تعتقد انك ابن النعطفات وحدك ، والوقفات . الجامدة مع حزمة الصحف تلعق الايدي ، وتقتطع لحمات مدورة مسن اجسسام العابرين ، الفرنكات الحمراء القذرة .. انك الابن الوحيد لوحشة الطفولة وحقارة الشسباب .. ومأساة السسن الثلاثين في دنيا المدينة ذات الاضواء الزرقاء اليوم .. وغدا تعود الى افراحها وانوارها البيضاء ، وترجع البضائع الى ايدي المساومين .. بضائع جديدة هذه المرة مدغومة بطابع بور سعيد وغسزة ..

ولكننا لن نسمح لهم .. كل شيء ينبىء انه لم يعد ثمة مجال للتجارة بجنس العرب .. بطفولتنا وتشردنا وثورتنا ..

ما لك تبتسم ، أنظن تلك من الكلمات الكبيرة التي يلقيها مهووسون على نتوءات الارض .. ولكن لنا الحق بأن نرددها نحسن وبطريقتنسا الخاصسة وبلساننا الخاص ..

- ألا يكفي ان بور سعيد لبور سعيد فقط ؟ ماذا نفعل نحن هنا ؟ اننا نتناقش ، نضع التعاريف للإبطال والخونة . نزن الحقائق بكسلي وحماقتك . نشعل الاضواء الزرقاء . نبحث عن القاهرة في المذياع . نستمع الى صفارات الانذار ولا غارات حقيقية ، نخاف ، نخلي الشوارع منذ الساعة الرابعة مساء .اتسكع انا .. ويجد رواد المقاهي حديشا دسما بين النراجيل والوجوه الجافة الصفراء . والقى صديقي ، واحادثه من خلف جرائده . واتلصص في الشوارع .. وانظر الى واجهة النادي ، نادي الكبار ، السري دائما . إصعد درجك . ادخل بيتك . انم بالرفاه والانوثة ، ووطنية الانوثة ، وعلوبة الثورة ، على الحرير ، وبين اقداح العرق ، ومع السمفونيات السوداء . واستمع الى قصة ابنة الفسالة التي اصبحت اليوم تشفل الفسالات والخدم في بيتها . ألا يرضيك هذا .. اننا جميعا مدعوون لان نصمت يا عزيزتي اخيرا . فكل صوت اخر يضاعف حقارتنا ..

ولم يبق الا وهج النار من المدفاة . والمرأة المرتبكة مطروحة ، مرة اخرى ، على الديوان المخملي ، ترفع سيجارة من فمها . وترميها ويدها الى قرب الارض . والرجل الطويل جالس على مقعد بدون مسند . ينحني الى الامام . تختلط ملامحه بالظلال . ويخبو لمعان عيونه تحت جفونه نصف المفمفه.

كل انسان اذن يجر خلفه جثة ماضيه . يلتصق بالعفن ، ينشر

النتن على الاخرين . ألا يعلم ان كل ماض جيفة لا تبعث ؟

ومع ذلك، فانني اسمح لنفسي بأن احاور صور الماضي ، ان كان لي ثمة ماض . ان الناس جميعهم يشاركونني جثة هذا الماضي . انهام مدفونون بين أحشائها ، وانا مدفون معهم . ويوم ، ابعث ، سيبعثون معي . ان الذي يدوس على طراوة الرمال ، ستعلق ذرات الرمال بنعليه ، واما آثار اقدامه فسرعان ما تذروها الريح ويمحوها سأم الوحشة .

فلماذا لا تكون سلمى بدون ماض . الحوادث تموت . اما وجمه الانسان ، فانه سيظل ينطق بمن مات ومن امات .. لقد وجدت كلمسة اخرى اذن ، فأقوم من مقعدي ، واتجه اليها :

- سلمى .. انني اسالك عن براءتك .. لقد حدثتني انك عاشرت في بداية حياتك شابا .. كان سخيفا اليس كذلك ؟ ولكنه كان ينتظرك امام باب المدرسة .. وعندما كنت تخرجين بين باقة من الزميسلات يلهب الفخر والخجل خدودك ..

كان يزعجك كل مساء فيأتيك ببطاقات السينما او الحفلات . وكان ينعم عليك بين وقت وآخر بالهدايا ، يختلق المناسبات لذلك . .

ولكنك رفضته : شاب غرير ، يهتم بلمعة شعره وحدائمه وخدوده كلها مرة واحمدة .. هكذا اذن ..

- \_ وماذا اتى به الان ؟
- \_ لا تصرخي بوجهي هكذا . . احب ان اجوس بين آثارك قليلا . .
  - ـ بـل هـذا تعذيب ...
- ألم يكن مرحا ، يستطيع اقتناص فرص التسلية ، يسرق من خدك القبل ، يهيء مشاريع النزهة في الضواحي . . اما كان اجمل منك قليلا، لقد كان يحب ك . . و . .
  - \_ وماذا بعد .. وماذا بعـــد ؟..
- \_ كان يعد لك مستقبلا بريئا .. وبطريقة ما اشعر انه كان بطلا .. كان يتآمر ضد غرورك .. وانت تآمرت ضد براءته !..
  - \_ فعلت ما كنت ارضاه .. ولن اندم ، لن اندم !..
- \_ وها انت ارمِلة ، تنظرين كل لحظة الى المرآة .. لك كل لحظة مع كل تجعيدة مأتم . امرأة بدن رجل ، بدن ولد ، بدون مستقبل ! \_ وانت من ايها الرعديد ؟.. انك بدون حتى ذكريات . طغيلي على ذكريات الآخرين . فضولي تنهب من ايامي .. تغترس وجه هذا الشاب، الذي تحاول ان تجمع فيه براءة ضائعة منك ومنه .. قل ما تريد مباشــرة ..
  - ـ اشــعر بالشيخوخــة !٠٠٠
    - \_ وماذا بعسد ؟
  - \_ أما سألتني ان كان لي ان احبك ..
- \_ لقد احتقرت نفسي تلك الساعة ، يجب ان تنسى ما قلته . الغريب انني ابحث عن .. عن الحب عندك ..
  - \_ وماذا لو قلت لك انني احب حقا . .
    - \_ هــنا شانك ..
- دعيك من اللهفة .. احب امرأة غيرك .. احب هيفساء .. بنت الاستاذ الكبير الذي تنازل اليوم وقفى معي ساعات في النقاش حول المصير ، وكان من قبل قد تنازل فدعاني الى بيته .. اعرف ابنته جيدا.. هذا حسن .. قم اذن وتزوجها .. لقد قررت انت وما عليك الا ان يجهزوها لك ويقدموها عشية الفد .. لقد بدأت تضحكني حقسا يا أنور ..

ـ اما اضحك من نفسي اولا . اربد هذه الفتاة يا سلمى ، اريدها بكل شقائي وكآبتي . انت لا تدركين عودة اليائس الى الحياة . لأول مرة كثفت امالي في انسان . تنازلت عن كل شيء . . الا عنهسا . . ستكون لي . .

\*

واستمر الرجل الطويل يهذي على هذا المنوال ، وهو يهبط درج بيت سلمى خارجا . ليجد حريته مرة اخرى مع السكون والظلال . ولقسد توقف وهو ينحدر نحو الشارع الخلفي لحظات . انحنى الى الامسام قليلا . راعه صوته المتدفق الذي القى من خلاله بكلمات ما كان يعي محتواها تماما . ادهشته هذه الهمة المتدفقة في عروقه وارادته . انه ينزل الرج كمن له هدف حقا . ويتجه في الطريق كمن هو على عجلة من امره . أتراه يجرب مرة ان يكون انسانا له شيء محدود ينتظره على هذه الارض . يجرب ان يكون انسانا عاديا يقلق لامل . ويخشسى لاضطراب صورته في خياله . . وتلهبسه اعاصير احسلام واوهام معروفسة ؟

هذه هي اذن بشائر الصحة . انه يستطيع ان يسير كما يسير كل الناس في الشوارع . وسيخاف ان وجد نفسه وحيدا في حي مجهلول مقفل . .

ما كان انور ليجهل في نفسه تلك الطاقة المختزنة من الارادة على الحياة، على كل صعوبة تتحداها رجولته . فهو في ساعته هذه يشبه تلسك الساعات الكثيرة التي قرر فيها ان يكون شيئًا ، ان يقرأ ما يكتب في الجرائد التي وجد نفسه ، وقد شب وهو يحملها للناس الذين يعرفون كيف يقرأون ما يحبر عليها ويسود .

وانه ليشعر الان بتلك القوة من الحقد والغضب والعناد والبسالة ، هذا الخليط المجيب من العزم الانساني ، الذي جعله ينتسب الى مدرسة ليلية ابتدائية ثم يتابع في مدرسة ثانوية ليلية ، ثم يدخل الجامعة .

وصل انور الى الحانة وما زال يضرب الارض بمثل هذه الخطوات الريدة . ولم تطل به حيرته ، فقلف بنفسه اليها . وصدمه دفعت واحدة ذلك الوجه الذي يعرفه جيدا ، الكومة من الملامح المجونة بقبضة لكمة . . كان هو ابو الفوارس عينه ينبعث من العدم فجأة .

كان واقفا امام البار وفي يده كأس كبيرة لشرب الماء . ملاها بالعرق.. وما ان رأى انور حتى تجرع الكأس مرة واحدة واندفع اليه يحتضنه من خصره .. ووصل رأس ابو الفوارس الى قرب انف انور ..

\_ أين انت ابتها النخلة الجدباء ؟ اصبحت اكثر نحولة واكثر طولا ، كأن الله يريد ان يشسدك من رأسك اليسه .. وقدماك تفرسانسك في التراب .

وتامله انور لحظة ، وبنظرة سريعة ادرك آثار النعمة على هيئة صديقه. - عادت آلامي يا ابو الفوارس!..

فتنحنح هذا .. وهم ان يلقي بسيل من الكلمات من بين اوداجه المتنفخة الحمراء لكنه ضحك ، ثم همس في اذن انور :

- رجعت ايامنا يا انور .. هذا الجبل من العضلات أين يذهب ؟ لا تسخر من البطولات يا عزيزي .. انني مأجور ايضا ، اجرت عضلاتي ولكن هذه المرة في خدمتكم جميعا .. جميع النيام والجبناء ..

- أحقا .. وهل تحتاج المثل العليا اذن الى العضلات ؟..

- انني ادافع عنكم .. هيا تعال معي ، دعك من الجد يا اخي . اود ان اتمتع بهذا الوجه مرة اخرى ، هذه منضدة فارغة .. الك تعرف

الكان .. ها ها ها .. الكان الضيق الذي يجمع السكيرين المتقفين ، وغير المثقفين .. انا مثلا .. وصاحب الخمارة .. هذا الكرش المجتمع كلمه وراء صندوق المال ، انه يعد الكؤوس .. يساير حركة يدنا بين الطاولة والشغاه المشققة .. أترى ؟ لقد اصبحت استطيع الكلام .. تلك عدوى لعينة يا انور نقلتها عنك .. ان تتفرج على كل شيء حولك .. وان تفضحه .. تذكرت .. أجل ان عملي كذلك هو نوع من الفضيحة .. لست انت وحدك من يملك الاسرار ، انني صانعها .. انني مكتشفها اجمعها من كل زاوية ومن كل وجه ومن كل حركة لجسد مرتعد ينسرب في ظلمات الشوارع .

وعلى ذلك ، فان لسان ابو الفوارس كان منطلقا كخزان من المحفوظات يتجرع كل كأس تقدم له . وعيناه تنفران بالوهج الاحمر والحيويسة المنبعثة خلال حطام خمسين عاما من تأجير البطولات للخائنين .

\_ قريبا ستقع في هذه القبضة .. قبضة ابو الفوارس حزمة مسن الرقاب ، الناعمة المصقولة المصنوعة من لحم غير لحم البشر . سآتيك بصلعات كانت تأبى ان ينعكس عليها الا زمرد الاله في قبة السماء ، كوم من المكوات والاعيان ، من قمامات الالقاب والاسر العريقة ..

قريبا سترقص المدينة كلها حول اعواد مشانق ، حول اجساد مدلاة باكياس القذارات ، بجيف يتنت ، بتقاليد شعوبية .. نعم هسده اللفظة التي حفظتها عنك لهذه الفئة .. هذه الفئة العثمانية من عصور ماذا .. عصور الانحطاط .. هذه الجيف ستتدلى في ساحة المرجة ، وسنلقى جميعنا ثاراتنا .. معلقة امامنا ..

انني ارقب هذا السكران الطيب . هذا الرجل الضخم ، في الفاظه وعضلاته ، وجثته ومشروعه الجديد . وعندما انهى ما في جعبته قليلا غمرت تقاطيع وجهه المكتلة لمحة من الفزع الساذج الرتبك . شسعت من عينيه نظرات الاستفهام الصافية . .

كان يود ان يستمع الي اخيرا ، ان يرى مدى موافقتي على حماسه ومشروعه .. لكنه رجل يعمل بالاجرة .. على ( الراس ) . وعم جهو الحانة ضباب من الدخان والانفاس والظلمة المششة في هذا الركن ، منذ اقدم قبو التأم فيه جمع من البشرية المنهوكة القوى، الضائمة الجهة، الزائفة الانظار ، التعبة من كل نور او تحديد او شكل معين له قالبيدب على ارض الزمان المعلوط ... من ازل سسحيق اسهود الى ابهد سحيق اسهود ...

ولقد اختلطت الضجة وغرقت في سديم من الاصوات المتشابهة ، واختنقت رئة الفضاء برائحة اللحم المشوي والعرق الرديء والنفس الانساني القنر . وتلامست كراسي الزبائن . وكلما ازدحم المكسان كلما عمق الجو واصبح ادعى الى اللذة والشقاء الابليسي . هذا هو فرح انساننا الجديد . . اللذة السادية تحت لسعات السوط . . سوط في يده وعلى جسده .

واصبحت لا اتبين الوجوه من غمام في رأسي ، ومن غمام في الجو . ولكن هذه هي الملامح الشابة الوضيئة تتلاقى حول العرق والموائسد الوسخة . حلقات مسن طسلاب ...

هذه زمرة ولا بد من شباب الجامعة . انهم يتهامسون مرة . تتلاقى رؤوسهم وتتصادم حول كلمات. تعلو اصواتهم من بئر مخنوقة . يتحدثون عن الحب العذري ، وعن ساقي احدى الزميلات . وعن ثاثاة الاستاذ المحاضر ويعودون الى الموضوع الاصلي .. ماذا بعد بور سعيد ؟

وتتصادم الكؤوس والرؤوس ، والنفوس الشابة البريئة . وتنهسرق

السذاجات اللوثة بروائح الخارج المبهم .. خارج النفس والمدنسة والسافات .. الى حدود الصحارى والخضم ، الى حيث يمسك الشعب لاول مرة بسلاحه ليدافع عن قضيته . ويتساقطون ، ويتساقطون وواما هنا .. فينتصبون ، وينتصبون ، وتعلق انظارهم بالجو . ويبحثون في المذياع عن صوت القاهرة ، صوت القنابل وعبد الناصر من القاهرة . ويسحكرون .

يسكرون ويناقشون الله والشيطان ، والمقائد والقواد ، والرؤوس الصغيرة ، والجيوب المنتفخة ... الساسة العظماء والجواسيس الخلعاء. عندما كنت طالبا جامعيا ، كنت أعف دائما عن مخالطة الزملاء .. وما كان أسرع دخولي الى الجامعة وخروجيمن بوابتها الحديدية الصدئة . كانت هناك مناظر عجيبة تتقيأ قيمها .. واختنق برائحتها وحدي . كانت مناظر موزعة على درج النادي وفي زواياه ، وبين اشجار الحديقة وفي اركان البناء الجامعي ، او الثكنة العثمانية المرعبة . قامات مريضة نحيلة من شباب مدع مفرور يجمع حوله القزم من الذكر والانش ، وتستمع الى الحديث ، فهو عن سارتر ، والعروبة ، والماركسية ، وكهوف باريس ، والاستعمار .. وكل الخرافات العظيمة التي يحترق في اتونها جيل بعد جيل لا يدري عن المصير سوى نظرة مرتعدة خارج اسسوار الجامعة .. والى حدود المستقبل القريب؛ في مهالك المدينة الغامضة الجهولة .. وبين اناس تجار بالجيل وبجميع المثل المسروقة من قلوب البراءات التائهة .. الظلومة .

المظلومون .. المظلومون .. واصداء الصراخ تهدم اكثر فأكثر مــن بناء الســجن المتــداعي ...

احتقرهم . ادوس ظل قامتي المديدة ، ادوسها كلها مهما تطاولت امامي على احجار الرصيف المسقولة من الاقدام المسرعة المجنونة في سيرها واهدافها الاسطورية .

واضرب الكأس التي امامي واقوم .. وابو الفوارس يعرفني . لا يحير لفظة . يحدجني بنظرة قلقة مريبة وانا أتركه . سئمت منه ، ومن جديد يعدم مخلوقاته ، ويميع اشكالها .. وملامحها .. ولو كانت وجهسا بطوليا .. مأجورا في النهاية .. ووجوها من الجيل الجديد الذي يحرك لسانه بأكثر مما يحرك يده ..

وغبني الشارع الطويل ..

\*

الليلة هذه اضواء بيضاء . دور السينما تعج بالناس . الشسوارع تخنقها الاقدام . تتكدس فيها الاشياء المسكعة . لم يبق ثمة ظلام ، ولا وحدة ، ولا شبح رجل طويل على رصيف افعواني لا نهائي . بائع الجرائد ينتهي من حزمته باكرا وياوي الى ثقوبه .

\*

لم يعد لي ثمة مكتب . اغلقوا المكتب الكبير للاستاذ الكبير ، وغرفتي الفرعية معه طبعا ، وختموا الباب العملاق بالشمع الاحمر ... منسند اكشر من شهسر ..

فأصبح محل اقامتي الدائم اثناء النهار المقهى . وفي الليل ابيت اما عند سلمى او في الماخور في الفرفة الخلفية لفرفة سعاد . .

ولقد تملكت مني عادة جديدة ، بعد اغلاق الكتب ، فأجول كل مساء حول بيت الاستاذ الظلم الا من غرفة ابنته هيفاء .

تحيط بالقصر تلك الحديقة الحزينة . ويقوم القصر اسود جبارا في كتلة من الديجور العابس المرعب . وتبقى النافذة العريضة تشمع

بالضوء من هذا الكائن الصامت .

ها هي ذي تدرع الفرفة جيئة وذهابا ... الجديلة من الشعر الانسقر محررة ، فسيل من النور المجعد الناعس مرسل على الكتفين . وثوبالنوم الطويل يجوس خلاله شغوف المصباح . وخطوط الوجه الجانبية حانية وادعة ، ووحدة غريرة غريبة تعلا ارجاء القصر سكونا مهيبا . وهيفاء سجينة هذا السكون . نواس من العذاب المكبوت ينوس في الغرفسة الفيية بين النافذة والمرآة . من النافذة تشرف على العالم الذي غار في اسوده ابوها العظيم . وامام المرآة ينبثق الجمال الحر الذي ينزع لأن يخلق اقداره بالنظرة الوديعة والغم المحجر ، الجبهة العريضة الواضحة والعنق المجدول من مرمر ملائكي غض .

في مثل هذا المساء منذ اكثر من شهر طرقت باب القصر قبضسات فولاذية. وتدخل جماعة مدججة بالسلاح . وربما برز بينها منكان خطيب هيفاء ، وربما وقف في الخلف ابو الفوارس يفي بوعده لاهل المدينة . \_\_\_ لدينا أمر بالقبض عليك . . الخيانة العظمى !

وينتزع المحامي العظيم من سريره وحريره ، ليمضي في ظلام الليل الى مصي ، حكمت به ثارات المظلومين المجهولين منذ مئات الاجيال ، عليه وعلى طفمة مسلولة بخبثها ، كهان الخبث ، في معبد الزندقة والجحود ، وراء ظهر الامة .

واجول حول القصر ..

ابحث عن خرزتي جمجمة ، عيني رجل ، لأعكس فيها مرآتي . ليس لهذه الوحدة من اخر . ان سيزيف فقد الشعور بالزمان . وانتهت الندوة الى هاوية والهاوية الى ذروة ، فتساوت الابعاد في ماساته . . الا من هذه الدودة المسلولة التي تنخر في قلب الاستقرار فتؤرقه . دودة الامل التي تحفر في العدم ، في صخر العدم لتنبت شهوكة ملاى بالمهاء . .

المتعبون تحت عبء الامل . لم اعد من قافلتهم ، لقد يئست من املهم ! لقد اضاءت شركة الكهرباء شوارع المدينة وانتهى عالم الاشباح بين العيون ، وانتقل الى عالم اشباح بين القلوب والضمائر .

انني ارقب هيفاء ، من هذه الزاوية المظلمة قرب حديقتها ، مقابسل نافذتها العريضة . اعذبها ، اعذبها انا كذلك بدوري . وليس لها قط ان تكتشفني ، ولا ان تلمحني ، او تذكرني . . رغم انها حاولت انتصل مرادا بعد توقيف ابيها . . لان أكون محاميا عنه في التهم المتدفقسة كللصخور على رأسه ومصيره . . الخيانة العظمى وفنها .

فن هذه الخيانة في كل عرق من عروق امتي ، في كل ثانية مسن حياتها ، تحت كل فجر من ايامها ، بين طيات لحوم اطفالها ، وعسرائم شسبابها ، ويأس شسيوخها .

انا من هنا ، من غيبوبتي ، اعذبها ، استرقها ، اعد عليها انفاسها ، وآهاتها ، واكشف انوثتها المهانة المحطمة . انني لذتها البعيدة ، انني ديانها المخيف .. من هنا من صمت وقفتي ، ووحشت نظرتي ، ورعشت شفتي حول الكلمة المفقودة التي لن اقولها ، ولن تسمعها هي حيسة أو ميتسة ..

وينوب السماء في فجر جديد .

النهار صاخب ، ورؤوس الصفحات من الجرائد حافلة بالعناويسن الضخمة حول الاعترافات ، الاتهامات ، المرافعات ، معلقات الخسزي ، والمؤامرة الازلية ضد كل امة تبعث المجد في دم الانسانية .

ويطل رأس الحكمة في المقهى ، ينهج بالشعر الابيض ، والجبين ...



ودون ان تدوى صفارة اندار واحدة ..

كان جو بور سعيد قد انتقل حتما الى دمشق . ودون ان تعلن اية حرب في الشوارع . فقد كانت الشوارع في صمتها المربع تعلن عسن نهايسة حرب . . .

وصرخت في وجه سلمي:

ـ لقد وقعت الهزيمة اخيرا .. وابو الفوارس يتيه هذه الليلة بين الحانات ، والناس يغلقون المذياع الى الابد .. لن تعلق اعواد المشائق ، لن تقتل دمشق نفسها لتخلقها بكرا جديدة حرة والى الابد ..

خفضوا الاحكام .. لن تكون هناك جراة لاحد على الاعتراض .. مسن اجـل قضيته ..

خسرتها يا سلمى . . خسرت قضيتي . . ولن يجديني نفعا بعد اليوم كسلي ، وتسكعي المرير بسين الماخور وبيتك ، بين بائع الجسرائد ونافذة هيفساء . .

وكان الرجل الطويل يميل بنصفه الاعلى نحو الامام والى الاسفل قليلا . وكان وجهي يعاني صفرة الموت الصامد . ما زالت بعض الكلمات الهادرة تتفجر من كسله العتيق . بينما كانت سلمى تتمدد شيئا فشيئا على الديوان وتفتح جريدة مسائية .

وقام الرجل الطويل من على مقعده ، بدون مسند ، وفتح النافذة . . ومن هناك انحنى انحناءته المووفة . .

وكانت المدينة تحت انحناءته تلمع بجواهر الضوء الابيض .. وكان اللمعان ترجفه رعشة ، كرعشة النجوم البعيدة وهي تهوى الى الحضيض. مطاع صفدى

سيل من نور شاب ، والعينان حقيقتان تلدان مع كل نظرة مشعة بالسر والايمان ، بالشك والكرامة ، بالتجربة والنبوة ..

لقد كان يقول ذلك منذ ثلاثين عاما ، يفلسف ذلك ، ينادي ويؤسس الدعوات الانسانية في شعبه ( لذلك ) . . للمؤامرة ضد الامة العربيـة ترتكبها بشرية الغرب بيد عربية ، بالحثالات . .

كان يؤمن بالامة ، وبالمؤامرة . وها هي المؤامرة يصطدم تلقاءها وعيي الشعب ، فلا يجرؤ ان يطمس عيونه هذه المرة ، ان زعماءه ينهارون تحت سوط ابشع جريمة . . الشعب ، ولاول مرة ، مدعو لأن يكون ديسان قضيته . انه اليوم المسؤول الاول عن الهه وشيطانه . .

كان رأس الحكمة يتحدث كعادته بين جماعة من شبابه الذين يعرفهم ولا يعرفهم حول منضدة صغيرة في المقهى المزدحم . لا يتشفى ، لايحقد لا تلوح على وجهه اية امارة عن نية سيئة لم يعرفها في حياته حتى ضد جلاديه ، جلادي عروبته منذ ايام المستعمر .

انظر اليه . بدأت حقيقتاه ، عيناه ، باللمعان الجوهري ، انه يمسك وحي فكرته . يجمع الافق السماوي من الشارع ، من خلال آلاف العابرين من اهل امته . انه يبسم لي . . لقد زايله شكه ، لم يعديحمل عقيدة عن المؤامرة . اصبحت ملك الدهماء الذين يصغون الى المناعات الطويلة يستمعون الى حقارات اناس كانوا مرة يحلمون بحكام تاريخ كامل على مذبح وحشيتهم .

ـ ستعلق رقابهم ، ستعلق رقابهم في ساحة المدينة ، ان الامةاكتشفت اعداءها اخيرا ، اكتشفت ضميرها الاسود ضد وجودها ، فضحت مرضها . . انها تعرف مسؤوليتها اليوم . .

كان الشباب يتزودون من ( رأس الحكمة ) المشع ، كل يوم بتغاؤل صعب ثقيل . وكانت نفوسهم وهي تتشرب بلسم الثقة تتشرب سلم الخوف . . الخوف من اي شيء ؟!

بعد الظهر شحبت مباني الشوارع بشمس الاصيل المعفرة . وفي الساء همد كل شيء مرة ثانية ..

ودون ان تبعل المصابيح البيضاء بالمصابيح الزرقاء ..

ودون ان يهرب الناس الى بيوتهم ..

ودون ان تتطلع العيون المنعورة الى السماء ، ترقب الطائرات العدوة...

صدر حدیث الناسی فی ب لادی الناسی فی ب لادی می می الدین م

## أي نقد هذا ?!

## مسممه بقلم عبد الرحن الكيالي ممسم

مما يحرج الاديب كثيرا ان يتصدى للدفاع عن ائر من آثاره ، مضطرا الى خوض معركة تلتحم فيها الذاتية بالموضوعية النحاما ونيقا ، يكاد يزهد المرء في الاقدام على معالجة هذا النوع من الموضوعات .

ولكن الاثر الادبي حين يخرج الى القراء بالنشر ، بضعف صلبه بصاحبه، بقدر ما تزداد صلته بالقراء ، حتى ليكاد صاحبه يصبح واحدا من هؤلاء القراء الذين من حقهم ان يتناولوه بالدراسة والنقد ، وهذا ما يشجعني على مناقشة الكلمة التي كتبها احمد ابو سعد تعليقا على قراءته للقصائد الشعرية المنشورة في عدد آذار ومنها قصيدتي « انشودة القنال » .

واني مع ايماني بضرورة النقد ، وحرصي على أن يكون صريحا وحازما ، واعتقادي بأنه خير سبيل لتوجيه الادب وتطويره ، ارى انه لا يستطيع الداء رسالته وبلوغ غايته المرجوة الا اذا سيق في كلام مهذب ، وسيسغ بأسلوب مؤدب يترفع به عن الاسفاف الى درك المهاترة والسباب البذيء. وهذا ما يصعب تجنبه على النقاد المبتدئين ، فيضل سعيهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ، ويلوح لي ان الناقد الذي تأخذه العزة ٠٠ ويضيق صدره بما يقرأ الى درجة ان يفقد اتزانه فتطفح على قلمه الالفاظ النابية، لا يعدو احد اثنين: فهو اما ان يكون جاهلا لا يعرف قدر الامانة التي بتصدى لحملها ، واما أن يكون صادرا عن حالة نفسية تحتاج إلى العناية والتطبيب ، اما الناقد الموزون البصير بما يعالج ، ففي وسعه ان يسلك الى غايته سبيل الحكمة ، وأن يبرز العيوب الصحابها وللقراء في وضوح وجلاء يضعان ايديهم وابصارهم وعقولهم مواضع النقص والخلل اويعرفانهم مواطن الضعف والهلهلة دون ما حاجة الى الصولات العنترية والحملات الدون كيشوتية ، بدأ أبو سعد حديثه بما يشبه البحب في الشعر القديم والحديث ، استغرق نصف موضوعه تقريبا ، تم خرج منه بان ثلاث قصائد فقط من التشع المنشورة هي التي قدر لها ان تظفر بقسط من رضاه ، اما الست الباقية ، فأصحابها في زعمه : " طائفة من النظامين المقلدين الذين غالوا في الخروج على كل قاعدة ، والتحلل من كل شرط ، فراحوا ينظمون « على كيفهم » غير شاعرين بفداحة المسئولية ، ولا ملتفتين الى مضمون الرسالة التي اخذ اقطاب الحركة على عاتقـــهم التبشير بها لتخليص الشعر العربي من الرتابة والجمود ورداءة النكرار الخ» . ثم يصفهم بالجهل والانخداع بالبساطة والسهولة ، وينعى على اصحاب المجلات فتح الباب لكل ما هب ودب من طوفان الشعر التافهــه المبتدل الى قوله: « فيستمر السادة المزيفون في غيهم وتقع المأساة » وهذا ما يخشاه على الطلاب والشعراء الناشئين ، فيقترح على هيئات التحرير في المجلات أن تقفل الباب أمام الناس العاديين والمبندئين المقلدين هكذا ... انه ليحضرني وانا اقرأ هذا الكلام صورة لشرطى المرور الواقف تحت المظلة يشير بيديه الى السيارات ، وهو ينظر في اتجاه معين، ومن زاوية محدودة في دماغه ، ولكن السيد ابا سعد ، لا يكتفي من يديه بارسال الاشارات فحسب ، بل يهوى بهما على سائقى السيارات المخالفين لاشاراته ، وعلى الركاب أيضًا ، ويتعجل الامر ، فيصدر عليهم أحكام المخالفات متجاوزا صلاحيات القضاء ، ثم يتعدى ذلك الى اشتراع قوانين السير على هواه وكما تشاء نظرته المحدودة الضيقة .

هل صحيح أن القصائد الست كلها تافهة متفاوتة في الرداءة والضعف

## مُناقشات

فقط، وخارجة على كل قاعدة، ومتحللة من كل شرط؟ ان كان الامر كذلك، فاولى لمن اشرفوا على المجلة ونشروا هذه القصائد ان يتنحوا عن عملهم فورا لانهم ليسوا اهلا في نظر الناقد للقيام بعملهم الادبي الجليل و وان بكلوا الله الاشراف المطلق على هذا الباب كما يوحي مقاله لنرى كيف يحكم الرتاج ، فلا يلج منه الا عمالقة الشعر وعباقرته الذين يملأون خياله ، ولنهتف حينئذ جميعا : « بحيا الاحتكار الادبى »

ان مجلة « الآداب » إيها الاخ لم تتبوأ مقعدها الادبي في العالم العربي الا لانها حطمت الاسنام ، وازاحت السدود ، فاطاحت بعسروش الادب الكرتونية ، وفتحت الباب على مصراعيه امام مواهب الادباء ، فكشفت عن القوى المخزونة ، والطاقات الفنية الحبيسة ، ومعنى كلامك إيها السيد ان تنزل هذه المجلة عن أقدس واجباتها الادبية في معركة الحربة العربية فترجع الى الوراء طائعة مختارة ، بل ان تلفي نفسها في الواقع ، وتتخلى عن رسالتها الى الاجيال العربية الصاعدة لنصيح انت وحدك على جدثها : « عاشت الرجعية الادبية » .

ان منطق الاستاذ الناقد يقودنا حتما الى سوء الظن بكل ما تقدمسه هذه المجلة: فاذا كانت هيئة التحرير فيها قد فشلت في اختيار سست قصائد من تسع ، فمعنى ذلك ان ثلثي مختارها الشعري لا يستحق القراءة ، ولا يبعد بهذا المقياس ان يكون الثلث المستحق قد فلت عفوا واندس في المجلة بدون دراسة وتمحيص ، وما صدق عن الشعر ، سيصدق على النثر ايضا ما دامت هيئة التحرير واحدة ، وحينئذ يكون اولى لهذه المجلة ، الا ترى النور خوفا على الطلاب والناشئين من سوء القدوة وفساد الاذواق .

ويظهر ان الناقد لا يرى الشعر أهلا لان يكون ادبا الا اذا كانت عبارته تعبيرية موحية تتميز بصدق التجربة وعفويتها ، ونزولا على هذه القاعدة يحكم هو بان القصائد الست الغثة في رأيه انما هي نماذج من الشعسر الوصفي التقريري الخالي من التجربة الصادقة ، اما ان يتميز الاثر الادبي بصدق التجربة وعفويتها فهذا حق لا مراء فيه ، واما التزام العبارة التعبيرية الموحية فلا يجوز ان يكون الميزان الوحيد في تقييم الاثر الادبي ، وان كان من اهم الميزات التي ينبغي ان تلاحظ في تقدير الحكم عليه ،

ذلك بان اتخاذ هذه القاعدة وحدها اساسا للعمل الادبي ، سيفرض

علينا حتما ان نرفض جميع ما لدينا من نتاج تشيع فيه العبارة التقريرية الوصفية مهما تكن مشحونة بالافكار العميقة الناضجة ، ومهما توافر فيها من عناصر الجمال والإبداع ، وهذه النتيجة لا يمكن ان تكون صحيحة وبعد فان هذه المناقشة الاخيرة مبدئية فحسب ، اردت بها بيان وجه الخطأ في رأي الناقد ، وليس حقا ادعاؤه ان عبارة القصائد الست التي سخفها – تقريرية وصفية – والعجيب في الامر ، انه قد استشهد على رأيه ببعض القطع من هذه القصائد مبتورة من اصولها ، ومع ذلك جاءت عباراتها تعبيرية موحية ، واليكم مما اختاره : يا اخت تحيات عطره – من قلب يشتاق اليك – ولامي وفتاتي تلك السمراء – لسعاد يا اخت تحية – ولكل رفاقي وصحابي – ما زال خطابك في كفي – يهتز وينبض ،

ان هذه الكلمات على بساطتها تثير في الإنسان احاسيس عميقة منحركة وترسم صورة حية لشاعر في حالة نفسية خاصة .

ومما يلفت النظر ان الناقد قد فطن الى شيء مهم حين فرض ان تكون العبارة تعبيرية موحية ، وغفل عن شيء اهم ، وهو ان تكون القطعة كلها كوحدة متكاملة تعبيرية موحية ، فقد تكون القصيدة موسقة بالعبارات الوصفية التقريرية ، ولكنها في جملتها تعبيرية موحية ، لكن الناقد فتن بالعبارة الجزئية في القصيدة ، فنسي الحركة الداخلية العامة فيها ، وهي اقوى تعبيرا ، وابعد ايحاء من تعبيرية العبارة وايحائها . وهذا ما قلد توافر في معظم القصائد التي رماها بالتغاوت في الرداءة والضعف .

ومما يثير الدهشة ان يتخذ الناقد من بساطة العبارة وسهولتها ، منفذا للطعن في الشعر ، ووسيلة لتسخيفه والسخط عليه ، وهذا رأي عجيب حقا ، فنحن نعلم ان البساطة والسهولة ، من اهم عناصر الفن في العمل الادبي ، ولا يخفى ذلك الا على اولئك الناس الذين خدعوا بالعبسارات الضبابية المعقدة وران على افكارهم مفاهيم مثالية مجردة لا بمت السي الواقع بسبب ، وهذا ما يأباه النهج الادبي الحديث ، وليست بسساطة العبارة وسهولتها من الامور اليسيرة كما يتراءى لبعض الناقدين ، بل الامر على العكس تماما ، فان من أشق الاعمال وأصعبها على الادب ان يسكب الافكار العميقة الواسعة في اسلوب سهل مفهوم ، وقديما عرف ابن المقفع البلاغة : بأنها الكلام الذي اذا سمعه الجاهل ظن انه يحسسن مثله ،

ويذهب الناقد الى ان شعراء القصائد الست من المقلدين المبتدئسين اللذين لا يستحق شعرهم النشر ، وهذه الدعوى ان دلت على شيء فانما تدل على ضيق نظر وسوء فهم لقضية الشعر العربي التي ينصب صاحبنا نفسه للدفاع عنها ، فهو يقول في مطلع كلامه ان النهج الحديث في الشعر لا يتجاوز عمره عشر سنوات ، وهذا يعني انه لا يزال في فجر نهضته ، ولما ترسخ اقدامه بعد ، ولكنه من جهة اخرى يريد ان يقصر النشر على الرائع من نتاج الاقطاب الذين يمنحهم هو هذا اللقب ، فما هذا التناقض ؟ وكيف يمكن تفسيره ؟

ان هذه الظاهرة ليس لها حل سوى ان صاحبها مستعبد وهو لا يدري لنوع خاص من الاصول الادبية القائمة فى ذهنه ، ولا ينظر الا من كوتها الضيقة ، ولولا ذلك لما اتخذ موقف الهدام المدمر ، وتخلى عن موقسف الناقد المنصف البناء ، فان معظم هذه القصائد التي أحنقته ، واخرجته عن حدوده فقذف بها وباصحابها الى اعماق الجحيم ، اقول : « ان معظم هذه القصائد \_ انشودة القنال \_ الطوفان والمدينة السمراء ، بلادنا مقابر الغزاة ، انا وهي والليل ، لا يمكن ان يحكم بأنها تافهة ضعيفة ، وان اصحابها نظامون مقلدون مبتدئون سوى ناقد مغرض ، ينطق عن الهوى ، أو مغرور جاعل بالادب عامة وباصول النقد والشعر خاصة ، وقسد عودتنا مجلة الآداب فى اعدادها السابقة ، ان تسلم باب نقد الشعر الى بعض المختصين المعروفين بالعمق والانصاف ، والحرص على متابعة الحركة الشعرية الحديثة ورعايتها ، ولست ادري : هل كان من سوء حظ الشعر ان تقع قصائدنا تحت يد النافد ابي سعد ام كان ذلك من سوء حظ مجلة الآداب نفسها ؟!

عمان عبد الرحمن رباح الكيالي

## حول قصيدة (حب وجاجلة)

قرأت في العدد السابق من الآداب ، النقد الذي أجراد الاستاذ احمد ابو سعد على قصيدة اخي خليل حاوي (حب وجلجلة ) ، وقد رأيت ان اتولى هذا النقد لان اخي غائب في جامعة كيمبردج ، وهو لن يتسع وقته للرد على نقد بدا يطلق الاحكام ويغضي الى يقين بشأنها دونما تحرج او هوادة ، كانما يحفظه على جماعة الادباء وتر قديم .

والنقد ، بعد ، ينبغى ان يتصف بالموضوعية والتؤدة ، يتجه مين المقدمة الى النقاش فالنهاية بروح علمية تيسرها له الدراسة المنكافئة . ولست اود أن أتواقع معه بجدل أو مهاترة في سوية الامور وانمسا. يخيل الى انه من اولئك الذين يتمضغون نقافتهم المحدودة ، يكتفون بها عن تجربة العصر وثقافته ، وربما كان بلغه نبأ تلك المحاولات التي تسعى الى ان تحرر الشعر من قيوده الخارجية ، فاكتفى بما سمع عنها فـــي حديث القوم دون ان يتعمق دراستها ، او يلاحقها في الشعر المعاصر ، شاعرا اثر شاعر ، لبتمثل مااوفت اليه تجاربهم اخيرا ، فهو فد سمع بالتجديد ولم ينجدد به ، لم يحوله الى معادلته في النقد ، لينصف بنقده ولا يعود يغمط الناس استحقافهم بعجزه وضعف ثقافته فضلا عن تماديه . يسهل أن نستعيد جملة تليت أمامنا عن التجديد فنذكر أنه يقوم « على نظرة استطيقية مدروسة وفلسفة في الحياة خاصة » الا انه لاينبغي ان نكتفي بما سمعنا ، من ان نتقف بدينك الامرين ونجتاذ ، بيقين وتمثل ، مراحل تطورهما ، ونخبر طبيعتهما بالدراسة الطويلة والمراس . فاذا لم يتيسس لنا ذلك ولبثنا نتخذ الامور بما سمعنا عنها ، فستأتي أحكامنا في النقد حكما علينا بجهلنا لقضايا الفس والفلسفة . ولعلى بناقد القصائد في العدد السابق ، لا تتكافأ ثقافته مع ثقافية بعض الشعراء الذين تعرض لنقدهم ، فكشف عن ضعف ثقافته فيما حاول ان يكشف ضعف شعرهم .

من ذلك أنا بصرنا به يطرح قصيدة تكان أن تكون من أجمل قصائد المدد ، وكانما استفلقت عليه لانه لم يسنطع أن يجاري الشاعر بأجوائه الفنية فضلا عن جماليته ، فقصيدة « حب وجلجلة » تمثل قضية نفسية ، قضية مصير دون أن تتخلى عن الرونق الجمالي ، أن نفس الشاعر مابرحت حية الأشواق والعزيمة في جسد أعيته الأمراض فاضحت كانما تسكن فيه قبرا يشدها إلى العدم فتتهالك أو تكاد « أما الروح فنشيط أما الجسد فضعيف » ، ألا أنه عندما يصبر البرابسرة تسعى أظافرهم للفتك بمن أحب ، يتأجع النداء في قبره ، في صقيعيع قبره ، في عرقه الموات ، فيصلي ويضرع ليبعث من جديد ، يريد أن يبعث دون أن يخشى صليبه القديم ، بل سوف يحمله ودمه النسازف منه ، سيعاني ماساته في أعياد الطفاة ، سيعاني هذه الجلجلة جميعا ، ليعود فيبصر من أحب : بلاده ، عبير الارض في بلاده ، فضلا عن ابنائها وتلك البيوت التي غمرها هم « العيش فعميت ونسيت أن وراء سور والهم والحياة .

فهلا نفذ الناقد الى عدد الماني او استطاع ان يرافق الشاعر في مراحل تجربته؟ اعتقد انه ممن درج على عادة الشعر القديم الذي يستنفد في بلهوانية تقوم على هدم الصورة العتيقة الهرمة وابتنائها من جديد . لذلك لبث ، عن وعي او عن غير ما وعي ، يقيم الشعر وفقا لاساليب البلاغة الموات ومعاظلة الاستعارة بطقوس من المعاني ، تعاد وتستعاد ، يختلف شكلها دون جوهرها . فهو لا يمكنه ان يتذوق هذه المحاولات او يشارك بهذه التجربة لانه لم يعانها بنفسه ، ولم يثقف ثقافتها الغنية والفلسفية . ان التجربة نشأت اصلا في شقاء الشاعر بدائه ومنفاه ، يطأه جدار الليل وجلاميد الاسي ، ومسن ثمة ، امتزج واقع دائه واساه

بغلسفته ، بايمانه ، عبر ذهول الحدس ، فننات لديه فكرتا المساود الابدي كما في زارا نيتشي ونبي جبران ، والبعث الذي يحر القبر كما بعث ادونيس والمسيح ، ذلك مااشار اليه الشاعر في مقدمته النثرية:

« نمالون كيف عدت من غربة الموت ؟

\_ لقد اعادني حب الصغار ، زنابق الفجر في بلادي ، عدت لافنديهم وسوف اعود في كل عصر تشتد فيه مخالب البرابرة » ،

هكذا نرى ان الشعر يقوم على فلسفة خاصة وفوق ماارتأى النافد ، لكنها ليست في المنطق والبينات بل هي حالة مبرمة في ذهول النفس ، يتحدس بها القلب بحدسه الخارق المبهم ، فالقصيدة نفذت من الواقع النفسي الى فكرتي البعث والعود الابدي اللتين لما يخبرهما وربما لم يسمع بهما الناقد !!

ولست اود ، بعد ، ان افيض في جمالية القصيدة ، لان الشعر كالله يتخذ بالقلب على العقل ، كما يقول بسكال . الا إني أود أن أحتزيء ببعض خصائصها ، نسبة للشعر المعاصر ، فيطلع الناقد على نظريات لم يفسح له ليخبرها ويتداولها تداول اليقين ، ولعلى به ، جرى على عادة الصور المتماسكة ، الواضحة الخطوط كانما تمثل بعين المشاهدة لابعين الخيال في عتمة الضمير ، ان الشعر المعاصر ، او قبل ، منذ عهد الرمزيين ، ماانفك يغشى خطوط الصورة الفنية بالظلال والاضواء ، ليغمرها بالوهم وبالتالي ، بالكثافة والايحاء ، ولعل بودلير لم يوفق الى تلك الرعشة الجديدة في شعره الا بغيبوبة الصور وذهولها لديه . والصورة الشعرية منذئذ ، طفقت ، خاصة على يدي رانبو ، تفرق في التغيب وربما الفوضى لتمثل واقع النفس فيما هو حي يختلج ولا ترضي به بعد أن يتضم ويعى لانه يموت ، وفي عصرنا لدى أبولينير ولوتر بامون فضلا عن اليوت انحلت الصورة الشعرية عن واقعها القديم ، واصبحت صورا في صور ، أو بالاحرى ومضات من الصور الهاربة في أطار صورة. ذلك ان النفس تتحول تحولا ابديا ، كما بين برغسون ، توهم المرء بصورة واضحة ، بينما ينكفىء وراءها آلاف من الموبجات الشمعورية المغفلة ، على الشعر المعاصر أن ينفذ من موجة الوضوح في النفس الي المونجات الهاربة وراءها .

من خلال هذا المفهوم ينبغي ان نواجه القصيدة لنقدرها حق فدرها ونتملى اجواءها .

وانا في وحشة المنفى مع الداء الذي ينثر لحمي ، والسعال \_ وجدار الليل في وجهي ، وفي قلبي دخان واشتعال \_ وعلى صدري ... على صدري جلاميد ، ثقال \_ آه ربي ، صوتهم يصرخ في قبري ! تعال

هذه الصورة المتلاحقة في الداء الذي ينثر لحمه والسعال فضلا عن جدار الليل والدخان والجلاميد ؛ هذه جميعا ، ملامح شتى لعمر لحظة نفسية واحدة ، تبرم في نفسنا جو تجربته دون ان تسف بذهولها عن جمالية التشخيص ورونقه ، فجدار الليل تشخيص واقعي بقدر ما هو ذاهل ، وكذلك دخان القلب فضلا عن نثار السداء والسعال ، هسده كافة ، واقع تمثله الشعر فيما هو يختلج ، حيا ، دون ان يصقله الوعي ويغصل علاقة أجزائه الواحدة بالاخرى ، ان التفصيل والشروح في الشعر تعطله فيصبح اشلاء بعد ان كان رؤيا وصلاة ، لذلك رأينا فاليري وكلوديل يتنكبان عن استعمال أداة التشبيه ، تقتضي ذلك عليهم الصعوبة الداخلية في الغن ، لان هذه الاداة تجمد التجربة لتدع العقل يواجه طرفي التشبيه ، كدت أقول ان فضيلة الشعر ، منذ بودلير حتى السريالية قامت على قدر تلاحقه في وحدة نفسية مضمرة عبر الذهول والفيب

الظاهرين . والإبيات الاربعة التي ذكرنا تقوم على هذه الفضيلة ، اشتراكا حيا بتجربته ، بل تتحدان فتصبيح التجربة فلسفية نفسية بنا الى قضية القبر ، ان النساعر لايوضع علاقة الجلامبد بالقبر بسل تفغل عنها لتظل الصورة عميقة الايحاء شديدة الترابط بالرغم من ظاهرها غير المتماسك ، الا اننا ليس يتعصى علينا ان نرابط ببنهما فندرك ان جلاميد الاسي لبست الا احجار القبر الذي يرزح دونه ، ومسن تسم تفضي بنا الى قضية البعث حيث تمتزج نقافته الفلسفيسة وتشترك اشتراكا حيا بتجربته ، بل تتحد ان فتصبح التجربة فلسفة نفسمة تقطور خلال شريط من الصور والرؤي والصلوات .

وصليبي ، والدم النازف منه ، ليل مأساتي ، واعياد الطفاة غير اني سوف القي في الغداة

كل من احببت ، من لولاهم ماكان لي بعث ، حنين للحياة بي حنين من الورق الموات بي حنين موجع ، نارتدوي في جليد القبر ، في العرق الموات

هل تمثل الناقد صدق هذه التعابير والصور في الصليب والسدم النازف منه ؟ وهل تملى الشجو الانساني في تشخص مشكلة المدالة والحرية اذ قال: « ليل مأساتي واعياد الطغاة » فغى لفظتي ليسل واعياد يتراءى لنا واقع الظلم وانسانية الشاعر ، فهو ليس يتأسسي لفرض تافه ، لمال في فقره ، لوظيفة في بطالته ، وانما اساه كأسبى ابي العسلاء ، وهملت وفينيي ، اساه اسى الوجود ، اسى المصير ، هو اذن يترجع بين شهوتي الزوال والبقاء ، فيطرح سؤال هملت الابسدي اذن يترجع بين شهوتي الزوال والبقاء ، فيطرح سؤال هملت الابسدي

يعود لينتهبها في لذة عابرة او عمر مستسلم ، وانما يعيده الى الحياة ، حنينه الموجع الى بلاده ، الى شباب وصبايا الجبل ، نسل تموز الجمال والعافية ، وهنا يتضح عنوان القصيدة الذي يوجز مأسساة وجود الشاعر : جلجلة في طعن الحرية ، في ليل مأساته تدفع به الى العدم والتهالك ، ومحبته لمم يحب من اصدقاء واهل ووطن ، تشسسد به الى الحياة: وتقصى تخاذله وشهوته للموت .

هذا بعض ما قد تنطوي عليه القصيدة ، واني اعتدر لاخي عن شرحها، فالشعر لا يشرح او يشوه ، بيد اني قضى علي بذلك عدم فهم الناقد للقصيدة ، كما انني لست اود ان اتخذ الناقد ببعض العنف مما يسهل بل يتوجب على ازاء نقده الا انني اتحلم عن ذلك حفاظا على الموضوعية والسحوية الادبية ،

## 

يقول برغسون « ان الفلاسسفة – رغم اختلافهم البين – متفقون على تمييز طريقتين جد مختلفتين لمرفة شيء ما ، الاولى تستلزم ان ندور حول ذلك الشيء ، والثانية ان ندخل فيه . الاولى تتعلق بنقطة النظر الوضعية ، وبالرموز التي نمبر بها ، والثانية لا تأخذ باية نقطة نظر ولا تستند الى اي رمز ، فنقول عن المعرفة الاولى بأنها تقف عند ما هـونسبي ، وعن الثانية بأنها تتصل بالمطلق ، هناك حيث هي ممكنة ،

ونحن اذا ما حاولنا ان نقيم نقد الاستاذ ابي سعد لقصائد العـــدد الماضي ، من هذه الوجهة ، ندرك على الفور ، ان صاحبنا لا يتمتع بغــي

المعرفة الاولى ، هذا اذا كان يتمتع بها بالفعل . والا فما الذي يبرد موقفه، ليستقط من حسابه ست قصائد ، ولينعتها جملة بالضعف والرداءة، مرتابا في ان تكون صالحة للنشر ام لا ، دن ان يكلف نفسه عناء النظر فيها . انني والله لا أعرف كيف أجيب هذا الناقد. أأدبت على كتفه واقول له ، عافاك الله ، لقد ملات فراغ هذا الباب لصاحب الآداب ، ام أكيل له الصاع صاعين ؟ أأجيبه بطريقة علمية ، وهو ابعد ما يكون عنها كما يشتم مسسن تعليقه ، ام اتركه ينتبد برأيه ، وبعقول السنوبيين Les snobs ؟ والله لا ادري . فانا بطبيعتي لا اميل الى المهاترة ، او الى اي عمل يسف عسن مصاف الخلق .

ولكن ما فى اليد حيلة . اذ ان استاذنا قد خرج عن حدود الفهم الادبي، ودل على ضحالة في الحكم والدرس ، وعلى غرور بذاته ، الى حد يسمح له بالتوجيه ، واسداء النصح والتمني على هيئات التحرير بان تختسار الحيد الرائع ، كانه معلم هذا الجيل ، ومن عداه فهو جاهل غر .

على ان اطلالة عجلى على انتاج ناقدنا السابق ، وانتاجه اللاحق ، الذي لم نفرا منه سوى قصيدة واحدة عن بور سعيد ، تكفي لوضعه في الكان اللائق به ، والحد من عصبيته ، وكشف ابتهاره للفن والحياة وحسرارة التجربة وصدق الانفعال ، هذه المسميات التي باخت من كثرة دورانها على السن النقاد .

وكي لا أتهم بانتقاصه بغير ما دليل ، اورد فيما يلي ، قصيدته ((الحارة)) \_\_ لن نهون \_ التي أبى الا أن ينشرها مرتبن . كأنه لم يرض بما أوقع من ضحايا في المرة الاولى، فعاد يكمل على المقية الباقية .

((في بور سعيد \_ في ارضنا في بور سعيد \_ للمجد والكفاح مولد جديد \_ بور سعيد \_ ما الموت ؟ ما الدمار ؟ ما الحديد ؟ \_ امام باسها الشديد \_ امام شعبها العنيد \_ لا نريد \_ الموت للفزاة لا نريد \_ ويهبط الطفاة \_ في القناة \_ ويزحف الموت على الحياة \_ لن نهون \_ نحن هنا مصممون \_ ان نكون او لا نكون \_صامدون \_ ساهرون صابرون \_ او نبيد \_ بور سعيد \_ لم يبق في الارض مكان للعبيد \_ »

أظن أن القاريء الكريم ، قد يتساءل الآن ، بعد قراءته هذا الشعر - عفوا - هذا الموال : أيصلح مثل هذا في زعم الاستاذ الناقد للنشر مرتين ، ويرتاب في صلاحية قصيدة مثل (( أنا وهي والليل )) بالاضافة الى خمس فصائد أخرى ؟ أفنعت (( أنا وهي والليل )) بالضعف في زعمه ، وتستملح هذه الثرثرة - لن نهون - نحن هنا مصممون - صامدون حامدون - ساهرون صابرون - الخ. - حقا أن ميزانه لعجب .

سوى اني كنت افضل ان يرشدنا الى الجودة التي يريد ، الى المقاصد السريفة التي تنتج شعرا شريفا ، فاذا كانت على شاكلة مواله ، لن نهون ـ وليطمئن فاننا لن نهون !

ارجو ان لا يحقد على الناقد العزيز ، فأنا لا اعني بما قلت وما سوف افول شخصه بالذات ، وانما اتوجه بالتثريب الى ما يصدر عنه بالذات . ان من يفقا في عيني حصرمة وهو محق ، اشكره على صنيعه ، اما ان تفقا على خطأ ، ان تفقأ اعتباطا ، فذلك ما لا استطيعه .

يدعي حضرته بكل سهولة ، ان قصيدتي ضعيفة ولا يزيد . ترى هـل فرأها ؟ هل حاول ان ينساق مع داخليتها ؟ ثم اين هو هذا الضعف ؟ افي سبكها ام في فكرتها ؟ فاذا كان في السبك ، فانا اتحداه بان يأتيني ببيت واحد هزيل ، وان كان في الفكرة ، فأنا موقن انه مر عليها مر الكرام، اغفالا منه او جهلا ـ لا أعلم ـ بما تخمله من ايحاءات ورموز .

ق هذه القصيدة عمدت الى الاخبار عن مشكلة القلق التي تتلبـــس

الفنان المعاصر ازاء هذا السيل من التيارات الموجهة ، وحيرته بين ان يستجيب لمجتمعه الذي لم يلق منه غير الصمم والعقوق ، وان يستجيب لنداءات ذاته ككائن له وجود يتفرد به .

صوحدي! كاوفيليا البلها يلاحقني يأسي ، ووحدي احوش الموت والمحلات مشكلة قد لا يشاركني بها الجمهور ، ولكن يكفي لاعبر عنها بانفعال وصدق، ان اعيشها ويعيشها اكثر الفنانين الاحرار . اما ان تطرح ، ويطرح الاثسر الذي ينقلها لمجرد عدم انزلاقه شرعا مع هوى البعض ، فذلك هو الظلم بعنه .

وثمة ظاهرة عند هذا البعض ، اجتزيء الآن بالاشارة اليها ، مرجئا معالجتها على نطاق ارحب الى مقال خاص . هي ظاهرة الازراء بكل شعر على الوزن التقليدي ، كما نلمح شيئا من ذلك عند ابي سعد .

وردنا على هذه الحالة ، ان وجود نماذج جديدة في الشعر من حيث القالب والاسلوب والفكرة ، لا تنفي وجبود نماذج تقليدية من حيث القالب ، جديدة من حيث الاسلوب والفكرة . فالشاعر الصادق مع نفسه باعتراف الشعراء ذاتهم الذين خبروا الطريقتين ، الحديثة والقديمة له غير مخير باختيار الوزن والقالب ، بل ان الموضوع ، هو الذي يملي عليه غالبا هذا الوزن او ذاك ، وهذه الطريقة او تلك . وبرهاننا على ذلك ما نشاهده لدى الكثرة من شعراء الغرب والعرب المجددين ، من جمع بين الوزنين التقليدي والحر ، في الديوان الواحد ، واحيانا في القصيدة الواحدة .

اذا ، ما هي حجة صاحبنا ؟ ما هي الوازين التي قيم بها قصيدتنا ؟ واخيرا، احب ان اشير الى خطأ مطبعي وقع في اليت الثاني من قصيدتي اذ جاء العجز على هذا الشكل ـ دينونة غسلت عن جدره الثقلا ـ والاصح أن يقرأ : دينونة غسلت عن جدره التفلا والسلام .

هنري صعب الخودي مدين المعركة ) على المعركة ) مدين المعركة الم

قرأت كلمة النقد التي نشرتها مجلة الآداب الغراء للسيد الطيسب الشريف عن ديوان الشعر الذي اصدره السيد ابراهيم شعراوي اخيرا باسم « اغاني المعركة » . وقد شعرت بعد قراءة تلك الكلمة انها لا تخص الناقد والمنقود وحدهما ، ولا تقتصر على الديوان المذكور بعينه ، ولكنها تتجاوز ذلك الى المعركة الدائرة اليوم بين المذاهب الادبية بعضها وبعض وتعكس اتجاها خطيرا للفكر النقدي الحديث . واذا كانت مناقشة هدأ الاتجاه قد استفرفت صفحات عديدة من المجلات الادبية، فانها ما زالس في حاجة الى الاسماع والامنداد لنلم بالموضوع من اطرافه ، ولملقي عليه من اضواء البحت ما يكفي لانارة اركانه الخافية ، ولعل اهل الرأي من الباحثين واصحاب المجلات لا يضنون عليها بتحقيق تلك الغاية المؤثرة في نهضتنا القافة .

لم يشاً نافد « اغاني المعركة » ان يمتحن ذلك الديوان على هدي قواعد مذهبية يختارها هو ويطبقها عليه ، ولكنه احتكم الى مقدمة الديوان نفسه ، ورجع الى بعض عباراتها فسجل منها : « الشاعر لا يمكنه ان يضحى في زحفه الجديد بالكلمات المنفومة المنتقاة »، ولكنه « لا يجوز ان ينكمش داخل القوالب الجاهزة المعدة كقضبان السكك الحديدية » واورد منها كدلك : « الاسلاد الشعراوي يعرف واجبه ومسئوليه وطريقه ، »

وقد استخلص الناقد من تلك العبارات « ان صاحب الديوان له اسلوب ه ذو الالفاظ المنتقاة ، وله طريقة ، وعليه واجب ومسئولية يقدرهما في عمله الادبي » . وعلى هذا الاساس اخذ يحاسبه في بحته النقدي ، اي ان الناقد عد صاحب الديوان من انصار الادب الواقعي الملنزم ، فوضع « اغاني المعركة » في ميزان مذهب ذلك الادب ، واتخذ من اصوله وقواعده محكا يختبرها به ، فخرج من هذا الاخبار بحكم على الديوان بانسه عنتري الاسلوب ، خرافي المضمون ، بعيد كل البعد عن الالنزام والدورية . وقد بنى هذا الحكم على شواهد استمدها من الديوان مدللا بها على صدق نظره ، وسنناقش هنا تلك الشواهد لنتبين نصيبها من الخطأ والصواب، ولنتغهم اصول الادب الملتزم واهدافه على نحو اوضح .

بدأ هجوم الناقد على الدبوان حاميا عنيفا اذ ناقش اولى قصائده وهي قصيدة « الكنز » . ومضمون تلك القصيدة ان الشاعر كان : « يرنو لغد رغم السحابات الكثيفة ـ والاعاصير المخيفة ـ فوراء السد كنز ـ قد ورثناه عن الاجداد في ماضي الدهور ـ روحنا تحنو عليــه وترفرف ـ قال جدي ان هذا الكنز مسحور مطلسم ـ سيفك السحر مصري ، بقلب يتألم ـ وحديد يتكلم ، بحروف من جهنم » .

ومن الواضح ان الكنز الذي يتحدث عنه الشاعر هو ارض الكنائة الممتدة وراء سد أسوان ، وانه ملك اصحابه المصريين ، ولكن وضحم مصر الجغرافي والاقتصادي حرم المصريين كنزهم ورصده للمسنعمرين ، وقد اراد الشاعر ان يصور مضاعر المصريين ومعتقداتهم في زمن جده تصويرا واقعيا صادقا ، وان يعبر عن آمالهم ، فقال بلسان جده ، وهو لسان ذلك العصر ، ان ذلك الكنز مرصود لغير أهله ، ولكن الحال لسن تدوم على ما هي عليه ، فسوف يأتي مصري صميم يقود المركة ضحد الاستعمار ، ولكنه لن يقوذها بالخطب الحماسية المتيرة للحمية الوطنيسة دون ان تدعم تلك الاثارة قوة فعالة ، بل سيقودها بحديد ينكلم بأحرف مدر حصنه ،

هذا هو مضمون تلك الفصيدة ، ولكن النافد ابي أن يدركه على

وضعه الصحيح ، وأصر على أن يقلب هذا الوضع على عقبيه ، فبدل أن تكون نبوءة جد الشاعر تعبيرا عن شعور المصريين في ذلك الوقت ببوادر النهشة الحديثة ، وبحركة النطور ، وبالامل في الخلاس ، أذا النافسد يراها نبوءة كنبوءات العرافين ، وأذا هو ينسب الى الشاعر الزعم بأن الثورة التحررية المصرية وليدة نبوءة الجد الخرافي ! . . وفي هسلذا تجن على القصيدة وعلى تصويرها الواقعي مما لا يحمد صاحبه عليه . ويرمز الشاعر في تلك القصيدة للاستعمار بعجوز « لم تزل تنفث في عقدتها . وبعينيها دهاء . . » ويأبى الناقد أن يعنرف للشاعر بأنه اراد الرمز ، فيقول : « يتمثل الشاعر تراث الاجداد كنزا تتصرف فيله عجوز شمطاء متبعوذة . . » ثم يعود فيقول : « الذي أعلمه أن الاستعمار أجهزة أقتصادية واجتماعية مبنية على اسس صياغية علمية ، وليس مجرد عجوز هرمة تنفث في العقد . . » ولكن هل أكنفي الشاعر من رمزه بذكر العجوز الشمطاء أم تجاوز ذلك إلى التخطيط العريض للسياسة الاستعمارية ؟ أنظر إلى قوله الذي أغفله الناقد :

« والعجوز لم تزل تنفث في عقدنها ، وبعينيها دهاء

فترق الشعب ومزق وحدته مثلما حطمت في ماضي الليالي ثورته والعجوز تتأبى .. كيسها أتخم من تبر بسلادي من دمي .. مسن عرقي مسن خير زادي . »

نخلص مما تقدم الى ان الشاعر صور لنا في قصيدة « الكنز » تطور المختلف ، ومنابت نورتنا ، وكيف بدأت في سدور الإجداد وأذهانهم متاعر وآمالا مسمدة من وافعهم ، ثم تطورت وتجسدت في الكفساح النوري المنوب لنحقيق أهدافه كاملة ، وقد استعان الشاعر في ابراز ذلك المضمون بالرمز الصادق التعبير، وبالصور المرتبطة بحقبها التاريخية ، ولن ينال من هذه الحقيقة الملموسة محاولة الناقد قلب أوضاعها ، وإيهام القارىء أن الشاعر جعل من الرمز في ذاته حقيقة ، وأخضع الواقسيع للخرافة ، فانحرف بذلك عن جادة الادب المنزم ، لقد حققت القصيدة عدفها الواقعي بتجسيدها الاستعمار في تلك الصور البغيضة ، وفضح حقيقته وأهدافه ، وزيادة نفورنا منه ، وتمكين وعينا له ، ثم انها دعمت بورتنا الاستقلالية بتصوير انتصارنا الذي بدأ أحلاما وآمالا ، وأخلف يسلك السبيل العملية حتى تحقق بالقوة المادية بعد أن هيأت له الظروف الملائمة ظهور القيادة الواعية المظفرة .

وانتقل الناقد بعد ذلك الى قصيدة « ثمن الحرية » فأخذ عليها انها تقليدية الشكل والمضمون ، لانها لم تحطم قواعد الشعر العربي ، فالتزمت الوزن القديم والقافية الواحدة، وعبرت عنالواقع تعبيرا مباشرا ! ونحن نرى ان هذا المنحى النقدي يزداد خطورة على مر الايام حتى يكاد يدخل في روع شباب الادباء انه يكفي ان يقدموا في منظومهم على العبث بالوزن والاطاحة بالقافية لينتظموا في سلك المجددين المبدعين !!.. لقد فات السيد الناقد ان الغرض من عدم التزام القافية الواحدة هسو التخفف من القيود التي قد تكون غير ضرورية ، وهي مع ذلك معيقة الإنطلاق الساعر في ميداني المعنى والموسيقى . . ولكن الانطلاق السلي يؤدي في حالة توفيقه الى تحقيق الهدف ، ينقلب الى فوضى اذا أجفل ولا يكون ثم توفيق الا في ظل نظام جديد أخف قيدا ، واجمل اتساقا ، يستعاض به عن النظام القديم المتداعي ، فحيثما ينعدم النظام تسسود

ريين مسوره بصحين مسوره الناسات تأليف العالم العلامة الشيخ داود الانطاكي

... عن دار المكشوف ، بيروت

القوضى . ومما لا يجوز اغفاله أن الشاعر المتمكن قد يكون أكتر انطلاقا وهو مكبل بقيود الفن من الشاعر العاجز الذي لا يستطيع الا أن يحبو مهما اطلقت له العنان ، وقد فات الناقد ان هذه القصيدة تعبر عــن انفعال الشاعر بمعركة بور سعيد ، وقد نظمها والمعركة مضطرمة الاوار ، فمن الطبيعي والحالة هذه ان تعبر عن النضال تعبيرا مباشرا صريحا ، وان تكون قوية المبنى حماسية المعنى ، ومن العسف ان نطالب الشساعر بالخروج على حكم القاعدة التي تقول " لكل مقام مقال " لقد كان الشعب خلال تلك المعركة القاسية في حاجة الى تقوية معنويته بمل هذا الشعر، ولكن النافد الذي لم يفهم الواقعية على اصولها يطالب الشاعر ، رغم فسيوة الظروف التي لابست شعره ، أن يجنع إلى النورية ، ويلمس النغم الناعم ، واللفظ الانبق !!. وقبل ان نننقل مع النافد الى القصيدة التالية بود ان نتمير الى خلط شميباب اليموم بين القالب وبين السُكل ، فهم يكتفون بنحطيم القالب الفنى القديم ، ويظنون كأنهم تخلصوا بذلك من الشكل القديم ، في حين أن القالب ليس بذي خطر ، فقد يصلغ العمل الفنى في أجد قالب ، ويظل رغم ذلك ، بتمبيره الفني العتيق ، عتيق الشمكل .

ينقل الناقد بعد ذلك الى فصيدة « سأقاتل » ، ويأخذ على الساعر فوله: « أن تاريخي تاريخ عرابي » ويفسر هذا القول بأن الشاعر يحصر تاريخه في ذلك النطاق الضيق المحدود بدلا من أن يصله بسساريخ البترية جمعاء ، وقد وقع الناقد هنا في نفس الخطأ الذي يقع فيسه بسبب غفلته عن صلة كل معنى في القصيدة بموضوعها ، فهو ككل منالي يطالب بالمعاني المطلقة ، ولو أنه فطن إلى أن معركة بور سعيد هي استمرار لمعاركنا مع الاستعمار منذ اعتدائه على بلادنا واصطدامه بالمقاومة الني فادها عرابي لعرف أن الشاعر أصاب أذ ربط نضالنا الحاضير بأصيله التاريخي ،

واخذ النافد كذلك على النساعر قوله:

( كنت ادري انني لم أتعلم - غير ان ابكي اذا الخطب دهاني.. واحتواني - فبل هذا اليوم لم أحمل بكفي بندقية - غير اني سأقاتل - عاموني يا رفاقي ... ))

قال معلقا على هذا التسعر: « فاذا كان التساعر لم يحمل سلاحا قبل اليوم فكيف يقاتل ؟ وكيف يكتب وهو لم يتعلم ؟ » والنافد يعذر اذا فهم المعنى المقصود من هذا الشعر على النحو الذي سجله ، لانه فردي النزعة، وبعيد عليه ان يدرك وافعية هذه الإبيات التي تعبر عن المقاومة الشعبية. يحسب النافد ان القتال اليوم ، كقبال امس وقف على الجندي المحترف. وكأنه لم يعش بمصر خلال المعركة ، ولم يشعر حتى بطرف يسير من الواقع الذي يجري حوله ، فافبال الجماهير على التدريب العسكري ، وتسابقهم الى ميدان القتال ، وحملتهم على الجيش المعتدي دون ما النفات السي دريمه المتميزة ، مؤمنين بحنمية الدفاع عن وطنهم ، وافتدائه يأرواحهم في أبراجه المجمالية ،

جاء في هذه الفصيدة كدلك:

(( كل ما أعلم أني سياقاتل ـ وسنقوى من خلال المركة ـ فاذا مت بأرض التضحيية ـ فستحيا من ورائي أغنية ـ وسيحيا وطني للابسد . . »

ويعلق الناقد: « اما انه سيقوى من خلال المعركة دون دربة سابقة ، فهي معجزة حقا! » وفي هذا القول انكار لقيمة التجربة لم نسسمع بمشله من قبل .

تم تناول الناقد بعد ذلك سب فصائد من الديوان فال انه سينقدها بالجملة دفعة واحدة . وقد وقع فيما كان لا بد ان يقع فيه ، اذ جاء نقده مختلطا معجونا بعضه في بعض مما تعذر علي معه فهم مرمساه ، وتعذر بالتالي ردي عليه . ولكني أستثني قوله عن قصيدة « انتصار » « لم ادر بعد أي انتصار حققه الشاعر ؟ » ان النافد يصر هنا ، كما أصر دائما ، على ان الشاعر يتحدث عن نفسه ، متغافلا عن ان الديوان كلسه تصوير لمركة بور سعيد على الخصوس ، معاركنا مع الاستعمار عسلى العموم ، والذين خانسوا تلك المعارك واننصروا هم الجموع الشسعية ، وشاعرنا واحد منهم ، ويعود الناقد فيسئال : « من هو المعتدي ؟ » يا له من سسؤال !!. .

وبعد ان حاول الناقد التزام الموضوعية في نقده ، وربط المناقشية بكل بيت ينافشه ، تفجرت منه الفاظ النقد العامة المحفوظة دون مسا تطبيق لها ، او تدليل على صحة ما تحمل من تفهم ، فهو يقول مثلا : «وليس في القصيد من تجربة شعورية (معاناة من الداخل) انها مجرد تساوق لفظي مسطح ، وتلاعب بالتعبيرات المنسقة تنسيق المسسطرة العروضية المتعثرة . . » هذه الصيغ النقدية التي ألفناها في هذه الايام ، ووجدناها نسخا متكررة لاصل واحد «سريالي » النزعة يستهدف انكار كل اتجاه ادبي لا يلتزم السريالية . فالشعر ليس صورة تعكس الواقع في صدق وحيوية ، ولكنه وليد تجربة معاناة من الداخسل ، والنساعر لا يعوس في اعماق الواقع ليصوره على حقيقته ، ولكنه يغوص في اعماق نفسه وسراديبها بحنا هناك عن الحقيقة . وهو لا ينناول في شعره مشكلات مجتمعه ، او مشكلاته مع وبطها بالمتسكلات العامة ، ولكنه منزول متسكلات الغامة ، ولكنه

نم لا يكنفي النافد بمهاجمة شعر الاستاذ الشعراوي على هذا النحو النعسفي ، ولكنه يتجاوز شعره الى شخصه فيرميه بالغرور الباطلل مسمندا الى الابيات التالية التي يتحدث فيها الشاعر عن شعره :

و وأجمع فيك رحيق الوجود من الارض لا من خيال الخلي
 من الزارعين من الصانعين من الراكعين لمدى المغزل
 « من الحاصدين رقاب الطحالب بسين الازاهـ والمنجـــل

فهذا النسعر الذي لا يستهدف منه النساعر الا توضيح اهدافسه الشعرية ، يراه الناقد تفاخرا باطلا . وقد قال في ذلك : « انا أفهم ان ينباهى « شسيلي » و « طاغور » و « الشابي » وغيرهم من الاسسلاء بأناشيدهم . . ومع حقهم في المباهاة لا نراهم يلجأون اليها لان انانيتهم المنواضعة ليسب بالمنشخمة أو الوارمة . اما أن يقوم بهذه العمليسة

" باظم " لم يسنبن طريقه بعد ٠٠ فهو لعمر الحق ضرب من الاشادة " بأمجـــاد مهزومة " \_ كما يقول " بودلير " > يراد بها الاكثار من الغتاء في عالم يزحم مسالكه الغثاء " ٠

بهذا القول كشف النافد عن طويته الحافدة . لقد بدأ نقده موضوعيا كما قلنا ، فلم يلبث ان انقلب ذاتيه ا ، اذ غلبنه السموم الني كظت نفسه فنفنها بذاءة وغثاء . ولا عجب فان عذا النافد ينافس شاعرنا في ميدان النظم . وفسد اختلفت بهما الطرق، فسار الاول في الطريق المظلم فتخبط وسقط وهو بعد يخطو المائني في الطريق السوي فجادت المهيته بالنمو الحي السليم، فاذا امطره الحقد سبابا فعزاؤه في انناجه الذي دلل على نجاحه بانارة الاحقاد .

ومن الامثلة الدالة على ان ذلك الناقد يلقي نقده جزافا قوله: « يستغرق الساءر في هيمانه « عند الشاطيء المنحصلدر » وشاطئه وشاطئه لان القافية ، او المسطرة العروضية استلزمت ذلك . » فالناقصد الحصيف يحسب ان هناك شواطيء غير منحدرة . وان الشاعر وسف شاطئسه بالانحدار التماسا للقافية المتحكمة في شعره . فهل يعرف القاريء شاطئا لا ينحدر الي الماء ؟ واذا وجد مثل هذا الشاطيء فما الذي يحول دون طفيان الماء عليه ؟

ونكتفي بما ذكرناه تدليلا على ان الكلام الله كتبه الناقد عن « اغاني المعركة » ليس نقدا ، ولكنه حملة تعسفية مغرضة . فتاعرنا صاغ شعره من الفاظ موحيسة حسنة الاختيار مبتعدا عن الصيغ البيانية الجاهزة ، اختار طريقه السليم ، وعرف واجبه ، واضطلع بمسؤوليته كاملة .

ساهم بنصيبه ، رغم اعتراض الناقد ، في « تخطيط الاسس النقدية ب العربي .»

## محمد مفيــد الشوباشي القــاهرة



## النسَ شاط النفت في الوَطن العسر في

## لبدينان

#### معرض الفنانة مارديني

عرضت الفنانة عائدة مارديني اخيرا في بيروت حوالي ٩٩ لوحة مختلفة الاحجام والاشكال والطرق .

وهذا النتاج الضخم لسيدة لا تقل مسؤولية عن اية ربة بيت دليل فاطع على نشاطها الجم وحيويتها الدافقة ، وقلما تخلو لوحة في اي جانب منها من الاثر الحسي لدى الفنانة اذ تعطي اللوحة مسحة ( من العفوية التقليدية ) تجعل الرائي يشعر انه امام عمل ان كان طريفا في تعبيره فهسو غير عميق وهو سريع في انجازه الى حد ما . والواقع ان الفنانة تتلاعب بالخطوط والالوان ( والتوش ) فتدعو الناظر الى وليمة اخرى هي كتلة مشاعر حسية فياضة في تنضيد حر حديث ، وهكذا يقف المتفرج ازاء اللوحات او الرسم ليتأمل ـ كما تريد الفنانة ـ بقلبه واحاسيسه وعواطفه لا بعقله وتفكيره ...

وتدلنا اكثر اعمال الفنانة مارديني على مكانتها من الموضوع اذ تحسب هي انها في هذا العالم الواقع \_ انسان وهمي مبهم او شبح خيالي او عابسر طريق يرسم هذا المشهد وذاك مما احاطها اثناء عبورها الطريق \_ فتسجل في عبورها انطباعات لونية اكثر حدة ووضوحا من الانطباعات الشكلية والتفصيلية دون تأمل جدي ، وبدون التأمل الجدي يعطي الفنان عملا سطحيا الى حد ما او يشارك في الحياة مشاركة سلبية مدفوعة مسسيرة غير مقيدة بأمر او واقع حياتي هام وكانها في كثير من اعمالها تريد \_ اما لنفسها واما للناس \_ الراحة المطلقة والحرية المجردة والتخلي الكامل عن الاهتمام الجدي للموضوع وكانها تدعو ان نستسلم الى الامور تسيرنا كما تشاء الصدف .

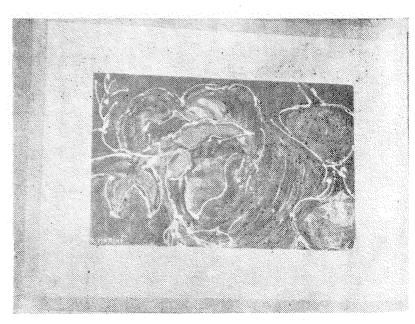



لوحاتها ( الحياة في لبنان ) المرسومة بطريقة الحفر على الخشب افضل تعبير عن هذه الحياة ومنها لوحة ( الترام ) ومن منا يجهل فوضى الترام في بيروت ، ولوحات ( اول بيعة ) و( الكبة ) و ( الخبـــز المرقـوق ) و ( الدبكة ) .. ولعل هذه الاعمال المرسومة بطريقة الحفر على الخشب من افضل اعمال الفنانة مارديني ولو ان في بعض لوحاتها الاخرى مواضيع ممتازة وتعبيرات حسنة منها عدد من اللوحات الملونة ( مظاهر من الحياة في لبنان ) ولوحات ( المجد ) و ( بياع الطرابيش ) و ( بياع الموز ) ولوحتى الحصاد. في معظم المناظر توخت اظهار الواضيع بتعبير حسى خاص اكثر منه تعبيرا فكريا اراديا فالفنانة تبحث عن ( الجو ) فاذا طلبت الربيع اعطت الالوان \_ ولو بطريقة ع فوية تلقائية \_ تعبيرا حسيا عن مظاهـــر الربيع، كذلك في لوحانها عن الخريف. وفي بعض لوحاتها عبث طفولي مقصود وتفكير ساذج وفي بعض زخرف جميل طريف مرح وفي بعضها القليل لوحات نهجت فيها نهجا تكعيبيا وتكاد الفنانة مارديني تفرق في النجريد عسلى حرصها ان تكون اللوحة مفهومة واضحة لدى الجميع . ففي لوحتسي ( القمر فوق البقاع - والقمر فوق الجبل ) اجد عملا اقرب الى التجريد منه الى الهندسة اذ لا أثر للقمر اطلاقا في هاتين اللوحتين . وهكذا الشأن في لوحتها (ضيعة من البقاع ـ وتحت الحور) المرسومتين بالحبر والماء ، اما لوحة ( انتظار ) فلنسمح لي الزميلة المحترمة أن أقول أنها بالرغم من طرافتها عمل طفولي في اشبياء من العبث واللهو . والحق اني اجهد شخصية عائدة مارديني في لوحاتها المصنوعة ( بالكواش ) والتي يحتـل فيها الخط الابيض الملقى من الانبوب الابيض مكانا كبيرا .

ناظم ايراني

## النست اط النفت الى في الوَطن العسر في

### اشتات ادبية

پ عرضت الاكاديمية السوفياتية على الشيخ عبد الله العلايلي نبني مشروع المجم الكبير الذي توقف عن اصداره بعد عدة اجزاء . واشترطت الاكاديمية ان يشرف الشيخ العلايلي هو نفسه على اخراج المجم في موسكو ...

\* نشطت دور النشر اللبنانية في الفترة الأخيرة بايفاد ممثلين عنها الى اقطار افريقيا الشمالية لايجاد اسواق جديدة للكتاب العربي ، ولاسيما اللبناني . وكان من انشط الناشرين الاستاذ حسن الزين صاحب « دار الكتاب اللبناني » وقد اشتركت وزارة المارف التونسية بمئتي مجموعة من « تاريخ العلامة ابن خلدون » الذي تصدره هذه الدار ، كما ان رئيس الحكومة المفربية تبرع لمشروع انجاز طبع هذا الكتاب بمبلغ نصف مليون فرنك .

وقع خطأ على غلاف العدد السابق من (( الآداب )) ... فرسم
 (( فلاحة من مصر )) هو للفنانة المصرية سناء وهدان ، لا للفنان سناء وهران ...



#### الادب والسياســة

لراسل (( الآداب )) مطاع صفدي

الحياة العربية ازمة تكوين واصالة مستمرة ، بعث عن الجسلور في التاريخ ، وفي المجتمع وفي الابداع والقوة ، وبين يوم وآخر تتغذ ازمة التكوين هذه اشكالا مباشرة وصورا تزحم الواقع ، وتنطق عنها بعض حوادث ، عفوية ظاهرا ، في السياسة او في مجال الفن ، او في الشارع والاندية ، ولكنها معقولة في اعماقها ، مترابطة الوحدة ، تنبىء عن نمو التكوين وعن صراع طاقاته مع القوالب التي ستنصب فيها ، وعن صراع اليد الخالقة ، والمادة المطواعة السديمية او المادة الجموح المتصلبة .

ويمكن أن نستقطب الصور اليومية الاخيرة لهذه الازمة في هذا الجزء الصفع من الوطن العربي ، سوريا ، ضمن ثلاث ظواهر هي :

- ١ ـ القيادة والإنقياد
- ٢ ـ الخيانة والخائنون

الطويلة المروفة ﴿ هو وهي ﴾ .

٣ ـ النهنية والتعبير

#### القيادة والانقياد

نطرح هذه المشكلة نفسها على جميع مستويات الحياة في سوريا ، في

الاجتماع كما في السياسة ، وفي الفن كما في الفكر والادب . ولعله يمكن عرضها على الشكل الاتي :

في كل مرحلة من مراحل النمو لامة او لجزء من امة ننوفر عناصر حياتية مبعثرة في قيمان المتطور الجديد ، هذه العناصر لاقيمة لها ان لم يشعر بوجودها وعي معين ، وان لم يخلقها مرة ثانية على صورة نماذج فعالسة مباشرة ، لتبرز تلقاء الوعي الجماعي السادر الاقرب الى المحافظة والسكون، هذا من جهة . ومن جهة اخرى ، فانه لا يمكن ان تأخذ عناصر التنمية هذه، مرحلتها الفاعلة ضمن النماذج الموجهة ، ان لم يكن ثمة تقابل متناغم بين الوعي المستقطب وبين وجود قابلية انقيادية لهذا الاستقطاب والتوجه وانه على وجود هذا التقابل والانسجام بين الاستقطاب وقابلية الاستقطاب ييتوقف كل تجانس نبر بين ما يدعى عادة برأس الهرم وقاعدته ،

ولنلاحظ مبدئيا ان هذا التجانس لايعني علاقة واحدة للقيادة والانقياد، كعلاقة الهرمية هذه فحسب ، بل هناك علاقة افقية بين التمركز الداخلي الغني والاشعاع المخارجي الواضح ، فالجماعة لاتقاد من اعلى فحسسب ، وكنها تقاد من اعماقها كذلك ، اي من الخميرة المركزية لمجموع المطاقات وادمكانيات الكامنة المتبلورة حول نية المخلق والتحول الى واقع منظسور متكامل ، في وجدانها التاريخي ، الواعي لخطوطه المرحلية من الحضارة والتكوين الانساني ، وان كان هذا الوعي حاسية اقسرب الى الغموض والحدس الاولي الذي يحتاج الى تنوير وايقاظ وتنبيه عن طريق الفعسل الايجابي وحده ، عندما يجسد النية ، ويحقق المخطط ويملاً و بحلم الحياة ،

والواقع يقدم لنا نماذج متبدلة من القيادات الهرمية ، هذا النوعالبدائي الذي تبلورت فيه اشكالنا السياسية الماصرة ، والاجتماعية الراهنسة فالمؤسسات الجمعية للفكر والسياسة والفن تبني هيكل وجودها على اساس الانفصال حتى بين الهرم وقاعدته ، فكيف الانفصال بين القيادة الداخلية والنفيذ الخارجي ، اي بين النية والفعل !

قاذا نظرنا الى سوريا من هذه الوجهة نبين لنا ان عدم النوازي بسين دورها الذى فرضته عليها درجة تطورها القومي والتحرري ، في التوجيه والقيادة ، وبين قدرتها الحقيقية على هذا التوجيه ، هو ان القيادة فيها وفي بعض منظماتها الحزبية تخضع للشكل البدائي اي ، للقيادة الهرمية على الساسعدمالتسويةبينالنيةوالفعل، بين المخطط والانشاء ، بين المثلوالواقع.

واذا اردنا ان نحصر انواع هذه القيادات وجدنا ان بينها مسا يختص بالنظام ، والسياسة ، والفكر ، ولكنها ترجع كلها الى ينبوع واحد ، وهو الروحية العضارية التي وصلت اليها في هذه المرحلة التاريخية كجزء من تطور الامة العربية ، بشكل سباق نموذجي ، ومن التناقض ان مسؤولية سوريا من حيث تحقيقها للنموذج القيادي تحتاج فعلا الى وعي هسسنه المسؤولية بشكل اكثر اصالة وجدية ،

ولقد هيات لها روحيتها القومية ان تكون السباقة في للدعوة الـــــى السؤولية النضائية من اجل شعارات الامة العربية في الوحدة والحريسة والعدالة الاجتماعية • وكان خلاصها من الاستعمار المبأشر بشكل سابق على غيرها من اجزاء الامة العربية ، حافز ثقة للاجيال المناضلة بدفـــــع الررحية القومية الى اقصى ذرى الوعي الذاتي والعمل المنظم من اجــــل

## النسَتُ الجرالية الفي في الوَطن العسرَبي

الاهداف العامة • ولقد برزت على حقل التوجيه القومي طليعة عربية اخذت على نفسها مهمة القيادة بالنسبة لبقية فئات الشعب • وقد نجعت هـده الطليعة في استقطاب الرأي العام حولها ، وفي تنظيم السعي الهدفـــي ضمن شعادات معينة ما لبثت ان انقلبت الى بديهيات الانقلاب القومـــى الذي تحضر له الحياة العربية في هذا القطر الثائر من الوطن الاكبر •

فلقد كان عمل هذه الطليعة في اول مراحلها نوعا من التحريض الذاتي والايضاح المنمي المكاشف لامكانيات الروحية القومية الكامنة في نسسخ الشعب ، كان عملها تعريف الشعب على هويته العربية وتعميله عب، هذه الهوية ، وفي هذه المرحلة تنجح القيادة الطليعية الى ابعد حدود النجاح ومن جهة مقابلة فان عناصر الانقياد تكون مطواعة قابلة لها بنفسالنسبة. ولقد كانت العلاقة بين الطرفين نموذجية الى حد متفائل مثمر : فليست هذه القيادة لتقبع في داس الهرم ، وليست القابلية الانقيادية نوعا مسن السلبية القطيعية في قاعدة الهرم ، كانت العلاقة بينهما تفاعلا خلاقا ، ان الصلة بينهما رحمية داخلية ، فالقائد يعدس ببذور الانقلابية والثورية والنية المسطورة في اعماق الشعب ، لأنه هو الشعب وقد وعي نفسه وانكس على ذاته ليدرك عناصر المبادهة في وجدانه . والشعب يرى في قيادته الجديدة براءته وجيله المباعث الجديد ومستقبله المشروع ، ومن هنا كانت الثقة بينهما ثقة بالنفس والقدرة على الانقلاب وتنفيذ شروط هذا الانقلاب ورحمل تبعة نتائجه .

فهذه المرحلة اذن وفقت كعامل اثارة وكشف بالنسبة لعناص القيادة وعناصر الانقياد • وكان على المرحلة التالية ان تحول الامكانيات المكثوفة الى اعمال ، والثقة المتبادلة الى عملية تنفيذ متضامنة . ولقد ظهر هــذا التعول في بعض المؤسسات القومية التي تخضع جميعها الى المستوىالذهني او النظري المعلق في الفراغ • وكان الادب اول ما استجاب لنتائج نشوء هذه الصلة الرحمية بين القيادة والانقياد والمرحلة التاريخية للقوميسسة العربية ، فظهر ادب الالتزام القومي وشق لنفسه تيارا عميقا ، غير الشكل والمحتوى ، وانشأ لنفسه مدرسة كاملة وجيلا مثقفا بمفاهيمه ، متجاوبا مع دعواته ، مغذيا لشاريعه ، ومعانيا لاذواقه الجديدة العميقة . وطرح مسائل الانقلابية ، في الفردية العربية والشعبية والاشتراكيسسة ، وفي اصول العرية والوحدة ، كل ذلك من خلال الشروط الخاصة بالواقسع العربي ، وتحت اشعاع الروحية العلمة لرحلتنا التاريخية الحاضرة . وهكذا سيطرت ذهنية جديدة على الاجيال الصاعدة ما لبثت ان بدأت تغير مسسن معالم القيم في عقل الشعب ونظرته الى قواده على مختلف انواعهـــــم ٠ فحصروا ضمن مصطلح خاص هو ( الفئة الحاكمة الرابضة على صدر الشعب ) • وكانت الطليعة العربية تعني من هذا الصطلح جميع اشكال وايدلوجيات هذه الفئة ، سواء الحاكمة في السياسة او الادب او الفن او الجماهيرية الشعبية • ولقد هيأت هذه الطليعة ذاتها لان تكون هي الفئة الحاكمة الاخرى النابعة عن صدر الشعب، المنبثقة عن ارادته ، الجبولة بدمه ونضاله ، المحققة لامكانياته العظيمة او لا ماله الكبرى .

فانعكست هذه الذهنية في العمل السياسي وبدأت الفئة الرابضة تهتز عروضها تعتها ، أي بدأت الإمكانبات الشعبية تتحول ال عمل اتفلابي ،

وتلك هي المرحلة الجدرية في عملية القيادة هذه ٠

ان الوعي الذي حققته المرحلة الاولى تسرب الى الانظمة الواقعيسسة ، واستطاع الشعب ان يخرج من هذه القيادة من يعبر عن انقلابيته ، حتى اصطبغت سياسة سوريا ، من الخارج فقط ، بالطابع الانقلابي ، فحررتها من الانقيادية تلقاء الغرب الستعمر ، ووقفت منه موقف الند الحسدر ودعمت مصر والاردن واعطت وضعا للسياسة العربية في الحقل العالمسي يسمح لها ان تستفيد من ظروف الصراع ، وان تنشيء علاقهة ند-ية اخرى مع الشرق لها ميزات الصداقة والتساوي .

فكان القيادة الطليعية ، وقد دخلت معركة السياسة الرسمية ، فد حولت جميع قواها العملية نحو السياسة الانقلابية الخارجية ، مما جعل السياسة الداخلية تفرق في سديمية مخيفة وغموض واختلاط ، سمع لبغاياً الفئة الحاكمة المنقرضة ان تعيث فسادا ،

انعزلت اذن المؤسسات للسياسة الداخلية عن التأثر بالانقلابية العامسة في سوريا ولم تستطع الانقلابية الدهنية ان تتحول الى انظمة واقعية ضمن حدود هذه المؤسسات و فعظمت الهوة تدريجيا بين ذروة الوعيالقومي الذي وصل اليه الشعب وبين حضيض واقع حياته العملي اليومي الذي بقي كما هو ، او انه زيف لوجهه المشوه العتيق صورا تقدمية لا حقيقة لها .

وفي الواقع فان السياسة في بلادنا قد جاوزت مفهومه الفيق، المصطلح عليه في عالم الغرب ، ان السياسة تعني حياة الامة ومصحي وجودها ، فهي تعادل تماما مسألة ان توجد هذه الامة والا توجد ، مسألة الشروط المعقولة التي تخول هذه الامة ، ان تفتح من خلالها قدراته المدهنية والوسائلية الاقتصادية ، ولهذا فلا يعقل ان تقسم السياسة المي مسنويات او الى اوجه : خارجية وداخلية ، دبلوماسية وشعبية ، انها واحدة في ذاتها لا علو فيها ولا انخفاض ، لا رأس ولا هرم ، لا اسلوب ولا غاية ،

وفي هذه الاونه يصل التعارض بين مسوى الوعي الانقلابي السيلي نغمرت فيه ذهنية الشعب ، وبين شكل الحياة والعمل في الواقع ، ال افصى حدته ، حتى لكان الانتصارات التي حققتها الطليعة القيادية لسسم ستطع ان تتعدى الوجه السلبي لفرورات الانقلابية ، وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الطليعة القيادية في اوج صراعها المهد لوجودها ضد اشكال الواقع الفاسد ، اي قبل ان تختلط بهذه الاشكال ، وتمتزج ايديولوجيتها بليديولوجيات غربية اخرى تسبح في بعران الواقع الفاسد كاليمينيسة الساومة واليسارية المستوردة المصطنعة ، من خارج الحياة العربية ، في هذا الوقت كان وضوح هذه الطيعة بالنسبة للجمهور ظاهرا مشعا بجميع قيمة الجديدة العذراء . وكان طرفا العملية الانقلابية ، القيادة والانقياد، على اتحاد وتناغم عميقين ، والخطر اليوم في هذا الانفصال العاد بسين الطرفين المتكاملين ، في غموض القيادة وارتباكها ، وفي مثل العقيسدة الانقلابية عن عملها لدى المناضلين .

وجاءت الحوادث الفاصلة منذ القنال وبورسميد مفاجئة لامكانيات هذه الفيادة ، فبرهنت للشعب عن عجزها المطلق عن المبادهة الايجابية تلقساء الاحداث الكبرى ، وعن عدم قدراها على اعداد ابه خطة او منهج علمسي

## النسَشَاط النقشافي في الوَطن العسرَبي

شامل للمستقبل ومفاجا ته ١٠ وكان عملها عبارة عن ردود فعل عصبية موتورة لمنبهات خارجية لاتعرفها ولا تعلم عن هدفها او طاقتها اي علسم حقيقى ٠ حقيقى ٠

واذا قارنا الوضع بين سوريا ومصر اتضحت لنا هذه المشكلة اكشسر، ففي مصر لا تبقى الذهنية الانفلابية معلقة برؤوس اصحابها فقط ، انها تتطور من الفكر الى العمل ، ومن المثال الى الواقع ، ويجهز الشعب بهذه الذهنية ، وتجهز يده بالوسيلة التي يحقق فيها هذه الذهنية ضمن نظام حیاتی واجتماعی مباشر یحس بتقدمه ابن الشارع یوما بعد یوم . واما في سوريا فقد ترعرعت هذه الذهنية بسرعة رائعة ، من الطليعة الى الشعب الثوري ، وغذتها الاحداث واعطتها دائما برهانا واقعيا عن اصالتها الذهنية في مؤسسات ننظيمية في الدولة والثقافة والسياسة تتأجل من ظرف الى اخر ، ويدور الامل في حلقة مفرغة ، ويأكل من لحمه ، وتجتر هذه اللهنية نفسها حتى تنسى انها مرحلة موقتة في سبيل العمل الحقيقي٠ وكل ذلك لان القيادة الجديدة مهددة بخطر التجويف الداخلي ، فتفقه تجاوبها مع الانقياديين ، بعد ان اصبحت الظروف الرسمية ووسائل الواقع الفاسد الذي التزمت اشكاله عن وعي او غير وعي اقوى بخبثها مـــن براءتها الاولية ، ويتجربتها العريقة بالخيانة من صفائها البكر • فساذا تدريجيا في تبنى ذات الوسائل التي كانت للفئة الحاكمة العتيقة التسي قامت هذه من اجل تحطيمها وشل قواها ، ظنا منها ان الصراع يجب ان يجعلها تأخذ بسلاح العدو نفسه وتلك اكبر مغالطة ، وتنتقل من قيادة الاستواء بين النية الداخلية والعمل الخارجي المعبر عنها بكل اصالة ، ال قيادة هرمية ، فيها الرأس غير منظور من القاعدة ، غامض وبعيد .

ولا ديب ان العلة كامنة في النذهنية الطليعة الانقلابية قد دخلت بعض نماذجها الممثلة لها في العمل مع نماذج ذهنيات اخرى تمت السسى الواقع الفاسد ، ضمن اساليب معينة مجهزة من قبل هذه الدهنيات مسن الماضي ولها خبرة طويلة في وسائلها المخاتلة ، وذلك قبل ان تنشى الدهنية الانقلابية خططها العملية ونظمها الواقعية ، فتبنت وسائل غيرها قبل ان تبدع وسائلها ، ووقعت في هذا الحرج الذي تتازم فيه نفسية الطليعسة بكملها ٠٠ تحتاد ويحتاد من خلفها شعب با ماله المعطلة :

لقد وجد الايمان فلماذا لايوجد العمل ؟ ووجدت القيادة فلماذا لاتتطور الحياة ؟ وعرفنا مثلنا فلماذا لانعيشها في واقع حي ؟

هذه هي قضية القيادة ٠٠

واما الانقياديون فهم الذين عليهم ان يعودوا الى النضال مرة ثانية فبل ان تجثم فئة حاكمة اخرى على صدرهم !

#### الخيانة والخائنون

من اعراض هذه الازمة ، هذا الاختلاط الحاصل بين ذهنية انقلابيسه ووسيلة تابعة لذهنية مساومة من دواسب الماضى ، نشأت ظاهرة طبيعية بالنسبة لهذه الازمة هي الخيانة ، فما هي الخيانة في سوريا ؟ الخيانة نعني جريمة علمة يقترفها جزء من القوم بحق القوم كله . فهي

لذلك جريمة داخلية ( اهلية ) ان صح النعبير وهدفها القتل بالجملة ، والقتل في خيانة سوريا هو تجويف نطورها وهدر نسفه من داخل ، تماما كنجويف القيادة من رصيدها في الطليعة والشعب .

ولنبدأ اولا بتحديد شروط هذه الخيانة • فشرطها التاريخي كان معركه بورسعيد ، العرب الاول الحقيقية بين العرب والغرب • هذه المعركة كانت المناسبة التاريخية لظهور هذه الخيانة ، واما شرطها القومي ، فلفد استعد شعب سوريا لان يفف مع مصر وانظر شرف الحرب عندما يعنبره الغرب عدوا بمعنى الكلمة فيحاربه في جبهة على المكشوف • واذا بقضية هسده العرب تتحول الى حرب داخلية ، الى محاكمه افراد من الامة ، ومن خلالهم الى محاكمة الفئة الحاكمة ( الرابضة على صدر الشعب ) القديمة وعمورها وجميع اعمالها منذ ان ظهرت على مسرح الحياة العامة في سوريا ، انها محاكمة عهد بكامله ، عقليته وقيمه وسلوكه • واما شرطهسسا النفسي الوجودي فهو يبدو مباغتا غريبا للوهلة الاولى •

فهذه الفئة قبل ان تنقاد الى قفص الإتهام الحديدي ، حكم عليها الشعب، تحت تأثير ذهنيته الانقلابية الجديدة ، من قديم ، منذ ان وعى قيمه التي يجب عليه ان يحققها والقيم الرجعية والاستعمارية الاستبدادية التي تعاول فرضها عليه وخنق كرامته وحيويته وصيرورته ضمن قوالبها الصماء، حكم على ذهنية هذه الفئة وعمدها في الاقطاعية والعائلية والطائفية والتعاونية والرجعية ، منذ ان كشفتها له طليعته الواعية بعد خروج المستعمل ومعاولة هذه الفئة حكم الشعب بنفس وسائل المستعمر والتواطؤ معه ، بشكل يجعلهم حراسا على مصالحه دونما حاجة الى جنود واستعمار مباشر،

افول ان الذهنية الانقلابية التي تملك منها الشعب العربي في سوريا فد فضحت ذهنية هذه الفئة من قديم وحكمت عليهم بالغيانة والتجسس والعمل لىالح الاجنبي . وللتناقض الذي وقعت فيه هذه النهنية الانقلابية عندما تخلت عنها قيادتها عجز الشعب عن زجهم مباشرة في السجن والقفاء عليهم · وكان للظروت الغامضة التي جعلت التعاون يدب بين نماذج هذه الفئة التي الفئة ونماذج القيادية الانقلابية ، اكبر الاثر في حماية هذه الفئة التي تغطت بستار النقدمية واختبات مع زملائها الجدد ابناء الشعب وممثلسي ثقنه ، ومارست سلطتها الماضية باساليب جديدة اخرى غامضة من نوع الغموض الذي وقع فيه حدس الشعب ، وهكذا اطيل بعياتها ، بل بعنت من قبورها مرة اخرى ، بعد القضاء على حكم الطاغية الاخير ، وبعد ان ظن الشعب انها اختفت من مسرح مصيره الى الابد ،

وكان لابد من مناسبة ، كبورسعيد ، لجعل الذهنية الانقلابية تحقيق بعض اعمالها الجدرية بحق هذه الفئة ، ولكن في هذه المرة سيكون العمل من القاعدة ، من الشعب ومن حراسه الامناء من ابناء الجيش ، فسلطت الانواد على دؤوسهم اللامعة وجرت اعناقهم الى مشنقة الشعب ، لولا ان حبل المسنقة لم يمسك به الشعب تماما ، وعرضت فضائح هذه الغيانه على حد هذه على الللا ، وامتحن الوجدان العربي وشحدت فواه وامكانياته على حد هذه الفضيحة الهائلة، وتفرج الشعب على اخرض بة تجهز على اخر نفس من امكانيات عهد هاسد بكامله ، عاش بقيمه ربع فرن تام . ونفرج الشعب على مهزلة من نوع رحقتها أخر فصول هذه المحاكمة التاريخية الفاصلة ، فلقد انهاد و

## النست اطرالتقت افي في الوَطن العسر أي

طبقة كاملة امام اعينه ، وفي الوقت نفسه ما انهاد منها شيء !
وذلك هو عجز الذهنية القيادية ، وتلك هي ضربة الياس التي ابتلعها
الشعب وهو صامت ذاهل ٠٠ فقد كل قدرة على المقايسة بين الحاكميسن
والمحكومين ٠ وما زال الذهول يرين ، وحبل المستقة في يد مجهولة ابدا !
الذهنية والتعبر

#### حول اتفاقية الوحدة الثقافية

ما كانت الثقافة مجرد انعكاس تجريدى لحياة واقعية لامة من الامم والمنقافة ، فضلا عن انها تؤلف روحية الامة بما فيها من مثل عن الوجود والانسان ، فهي حياة الامة ذاتهاوقد وعت سموها وطريقها ، واكتشفست عناصر انسانيتها ، عندما تنقلب هذه العناصر الى بدور رسالة توجهها نحو اجيالها الصاعدة ، وهذه هي فعاليتها الداخلية ، وعندما تضيف الى ثقافة الانسانية نتائج تجربتها العملية والاهنية ، وهذه هي فعاليتها الخارجية والامة العربية وقد استيقظت من وهلة نوم ، شبه ازلي ، وجدت نفسها عارية من الشكل والمحتوى ، الا من رغبة هائلة في معاودة الوجود ، وليس اي وجود ، بل هذا الوجود الذي يليق بحدسها عن قيمتها الانسانيسية وجدارتها الحضارية بناء على خصب تاريخي هو جزء من تاريخ الانسان ، كان شاهدا على قدرتها في الوجود والابداع وتطوير خط التقدم في التاريخ الانسان ، العام ، ان هذه الرغبة ، تمثل مصيرها العديث ، وهي التي عليها ان تنشىء روحية الامة ، وان تعطيها الاشكال المناسبة لمعاودة انتاجها .

ولقد اتخلت هذه الرغبة لذاتها ، رغبة في البعث ، في البدء ، فعالية سلبية لقاومة عناصر القتل والكبت وضغط بدرة الحياة فيها التي كانت تلقاها الامة من مستعمر خارجي ، ورواسب انحطاطية داخلية .

وآن لها اليوم ان تبدأ بمرحلة جديدة ، مرحلة وعي لقواها واسلسوب حياتها وهدفها من هذه الحياة • ولعل هذا الوعي ، رغم انه وظيفة الفئة النيرة من الامة ، فإنه يشكل عمقا عاما للامة كوحدة • واعني بالوحدة ، ليس التجميع البشري او الاقتصادي او الجغرافي ، بل الوحدة الخلاقة التي تبدأ من اعماق وجدان الامة لبعث دم عصرى في جسد عصرى آخر ، وحدة الدفقة الربيعية في مشروع موسم جديد •

وفى الوقت الذي كانت تنشق فيه بدرةهذه الوحدة،كان المستعمر يقوم باكبر عملية تهجين للامة ، عن طريق تجويفها من هذا الشعور باللات ، من هذا الايمان بالشخصية المتفتحة من ركامها مرة اخرى ، وكان الجمهور العربى ينتبه الى الاحتلال المادي عن طريق الجند والمؤسسات الاستعمارية، ولا ينتبه الى الخطر الماحق الذي كان سيعطل نهضته حتما ، ويشل عصب الحياة فيه ، وهو الثقافة التي يرضعها كل يوم جيل جديد يراد منه قلب وافع الامة ،

ومن هنا كان واقع الثقافة بمناهجها ومعلوماتها واهدافها واساليبهسا مدروسة تماما بناء على معطيات بسيكلوجيا الاستعمار. فلم يسمح الاستعمار بنمو الذهنية العربية بحسب مقاييسها الخاصة ، ولم يعطها بالمقابسل ذهنيته الخاصة ببلاده كما هي ، بل شوه فيها وغير من معالمها وادخسل فيها الفوضى والاضطراب والغموض ، ثم القاها الى الذهن العربي الغض ، هذا فضلا عن ان كل جزء من الامة قد القم نوعا من الثقافة الاستعمارية

بحسب خضوعه للاتين او للانفلسكسون . وظن مصلحونا ان المشكلة هي انتا لانحسن الانتقاء بين عقليتين ، وصوروا المشكلة ضمن هذه الحسدود السطحية : فلو اننا نجمع بين الاتجاهين معا ، خير ما فيهما على الاقل ، لكان لنا زبدة المنهجين و ولكن لم يدر هؤلاء الذين اسسوا ثقافتهسسم الشخصية على اسس الثقافة الاستعمارية الشائعة في بلادهم ، ان ذهنيتهم لاتؤهاهم بعد لان يتعرفوا على حقائق هاتين الثقافتين كما هما خلال تجربة شعوبهما العضارية ، وكان ذلك مبعث التردد في تبديل تعديل المناهيج بين حين وآخر في سوريا ، ولم تطرح ابدا مسألة دراسة الحاجةالانقلابية التي تثيرها ذهنية الاجيال الصاعدة لخاق وحدة الامة وفتح الطرق العلمية لانشاء الانسان العربي المعاصر ، وما يناسب هذه الحاجة من المعلومسات والثقافات والتوجيهات التربوية والقومية .

وتجيء اخيرا اتفاقية الوحدة الثقافية بين سوريسا والاردن ومصر ، مدفوعة بالاسباب السياسية الجزئية من جملة دواعي الوحدة ، فهي قسد استطاعت اذن ان توحد صور الثقافة بين هذه الاقطار العربية ، ولكسن المسألة هي هل اتت هذه الوحدة لتعبر عن الذهنية الانقلابية التي تعانيها حاجات الوحدة الصميمية للامة ٠٠ هل لديها فلسفة معينة تريد تحقيقها ؟ ان ثقافات العالم تقوم كلها على مثل هذه الفلسفة التي تتبناها كل امة في الحياة والحضارة وتريد ان تغذيها وان تحافظ عليها خلال اجيالهسا

ولا شك ان هذه الاتفاقية نصر لسياسة الوحدة ، ولكن هل تعي المناهج التفصيلية التي ستنفذ هذه الوحدة مسؤولية ان تكون مناهج انقلاب في الحياة العربية ، وهل تعي اهداف هذا الانقلاب واساليب تحقيقه العلمية والتربوية ؟

هذا هو السؤال الذي لا نجد له جوابا في جميع بنود هذه الاتفاقية سوى نوع من التعميمات حول التربية القومية ودراسات مقومات الحياةالعربية والبرهان الذي يوضح هذا النقص في تقصير , هذه الاتفاقية عن ان تكون تعبيرا عن اللهنية الانقلابية انها تسوق نفسها لتبني مشكلة عامية مبعثها دعوى استعمارية ، هي مشكلة التوجيه النظري او العملي في العلم ، وخوفا من ان تقع في البحران النظري رأت ان تقضى مثلا على دروس الفلسفة ، وان تقلل من ساعاتها ، وان تحولها الى بعض الدراسات الاجتماعية المجتزأة غير الكافية ، فكيف يمكن ان ننشىء منهجا تربويا دون ان ندرك اسس عذه التربية النظرية ، وكيف يمكن ان ننشىء منهجا تربويا دون ان ندرك اسس نظرة فلسفية عميقة تشكل الزاوية العقلية التي ننظر من خلالها الى مقومات نظرة فلسفية عميقة تشكل الزاوية العقلية التي ننظر من خلالها الى مقومات الوجود والى عقيدتنا في الحياة والانسان ؟ وكيف بالتالي يمكننا ان نخلق ذهنا علميا ان لم نتعرض لقيمة العلم ومشاكل الذهن الانساني ؟ وهــذه كذلك شطحة تقليد اخذناها عن ميركا ٠٠ في منع الفاسفة خوفا من خلق الذهن النقدي عند اجيال اميركا فتناقش نظم مجتمعها وقيمه الماديسة ، والواقع ان القدمة التربوية الصحيحة لكل منهج عربي ينبغي ان تبين

بوضوح الى اى حد نحن فقيرون من النظر الصحيح والعمل الصحيح ، اذ

لانملك بعد الوحدة المذهبية عن مبررات ثقافتنا وعن اهدافها الحقيقية •

1.1

فالخطوة الاولى اذن في هذه الوحدة الثقافية هي انها قد حققت الوحدة

070

## النستشاط النفشافي في الوَطن العسرَبي

في شكلها السياسي ، ويبقى امام المربين العرب ان يجهدوا للكشف عن حاجات الذهنية الانقلابية لانشاء فلسفة واضحة عما نبغبه من علومنسا ومدارسنا وعما نريده لاجيالنا ومستقبلنا ان يتلقفوه من الفهم والمسلم والتوجيه التربوي والقومي .

علينا ان نطرح مشكلة انشاء الانسان العربي المعاصر ، ما هي مقوماته وما هي قيمه ، وكيف يمكن ان نجعل من اجيالنا نماذج حية له ، تتجاوزه بحريتها ، وبطرحها مشكلة الوجود العربي حسب تقدمها دائما ، لتغنيه اكثر فاكثر ، وتجد له المناهج الملائمة ،

ان طرح مشكلة الانسان العربي المعاصر وانشائه ، هو الذي يكفل لنا الكشف عن اتجاهنا الحضاري الجديد وعن مبردات هذا الاتجاه التسيي تؤلف لنا شخصية فلسفتنا الخاصة ضمن مخطط الفلسفة العالمية التسيى تسبر عليها مراحل الانسانية التاريخية .

وبالتالي يمكننا ان نعدد موقفنا من العلم بناحيتيه النظرية والعملية و وليس من امة استطاعت ان تحقق لها اي قالب مشخص حضاري دفعة واحدة قبل ان يكون هذا القالب هو المنعكس الماديلوجهة نظرهافيالوجود، ولعل اكبر خطا ارتكبته هذه المناهج انها ادعت لنفسها قدرة تربوية عل فهم مشاكل الجيل اكثر مما ينبغي ، وكان من نتيجة هذه المبالغة انهسا سمحت لنفسها بوضع تشريع ثقافتنا كهيكل ، واما روحه فشيء سديمي غائم لم يتشكل بعد ، اللهم الا من بقض مقدمات ولواحق تبريرية تفرق في تعميمات لا جدوي منها .

وكان القضاء على الفاسفة ، التي هي محصلة كل ثقافة علمية ، والتي هي المقوم العميق الانساننا المعاصر من حيث خلق العقل النقدي والوسيلة العلمية لهذا النقد لقياس قيم حياته في جميع اشكالها ومعرفته المقارنية للواقع الفاسد الذي يعيش فيه وللواقع الذي يجب ان يخلقه بحريتهووعيه كان القضاء على الفلسفة اسطع برهان على تقصير هذه المناهج عن ادراك السؤال الحقيقي الذي نريد منه وحدة ثقافية وتعليها وتربية قومية .

فهذه المناهج في الواقع ما زالت تعتقد ان عقل الناشئة اسفنجة لغباء المعلومات ووعاء لاحتواء مفاهيم مجهزة من قبل ، وبالتالي يمكن اغراق هذا الانسان على دعائم من الحرية والتكسامل ، لا يمكن ان يطلع عسلى الفلسفة ، او قتلت ساعاتها بهذه القلة المجحفة ، قطعت عليه سبيسل الوصول الى ثمرة هذا التعلم طيلة اثنتي عشرة سنة من الدراسة : وما هي هذه الثمرة ؟ انها انشاء العقل النقدي الذي يستطيع ان يحقق انقسلاب الحياة العربية ، العقل التركيبي الذي يمكنه ان ينظر الى العلوم كوحدة تعمل على رقي الانسان وتطوير واقعه ، العقل النقدي الذي يؤسس قيمة الانسان على دعائم من الحرية والتكامسل ، لا يمكن ان يطلسع عسلى افاقها الا بواسطة المنهج الجدلي المقدم له من قبل الدراسة الفلسفية لمسائل النفس والحضارة والعلم والتقدم . فالشاب يظل طيلة الدراسة الثانوية الوحيدة التي تسمح له ان يصبح طرفا ايجابيا في انشاء الموفة وفي تحديد سلوكه وابراز مثله كفرد وكخلية من جيل انقلابي ، هي ساعات الفلسفية في الصفوف العليسا . . .

كل هذا يدلنا في الواقع على اننا لم نزل نحاكم امورنا كما يقال لنسسا عنا من الفرباء: اننا مقتنعون بضرورة افساح المجال امام التقنية العملية ، ولكن متى كانت هذه التقنية حتى بالنسبة للفرب الا نتيجة فلسفسة عميقة ومناقشة لكل خطوة ، ومذهبية في الحياة والعمل والعلم ؟ فكيف يمكننا ان نتعرف الى موقفنا والى قيمة وجودنا والى مذهبنا في الحياة ، ان نحن قطعنا عن اجيالنا ثمرة تعليمهم : وهي ان يعرفوا الطبيعة وان بعوا قيمة الانسان العالم تلقاءها .

ان الدور الذي نعيش فيه لا يتطلب منا فقط ان ننشيء المختبر العلمي، وان نوضح الطبيعة حولنا ، ولكن ان نخلق الانسان الذي يتمكن قبل كل شيء من صنع المختبر ومن السيطرة على الطبيعة ، بعد ان يكون هو نفسه قد وجد بالمعنى الصحيح المليء لهذه الكلمة ، وكيف يوجد ان لم نسمح لعقله بحرية التأمل والجدل وبوضع ذاته طرفا في قضية الثقافة والتقدم ؟ ان هذا يدفعنا ان نعتبر اخيرا ان هذه الوحدة قد حققت لنا شرطا اساسيا كان لا بد منه لكي ننطلق الى طرح مسائل ثقافتنا العربية الجديدة ونصل الى حلول تدريجية تقربنا من التعبير عن الذهنية الانقلابية التي تعيش عليها اجيالنا ، وتنظم لنا هذه الذهنية ضمن وسائل علمية . لقد كان كل اصلاح في عرفنا لا يقوم الا على اساس الوحدة . . وهذه هي الوحدة الثقافية قد تحققت ، فليبادر المصلحون الى تقوبة دعائمها بالكشف عسن الاتها وتغذية شرايينها في جسد الامة .



#### حول الثقافة المصرية

لا شك في ان اساليب الاستعمار متعددة متغيرة طبقا لتغير الظـــروف ورقى الوعى ، ومن هذه الاساليب تأسيس دور للنشر ومحطات اذاعية ومجلات ونشرات دورية وغير دورية غرضها الاساسي تحويل اذهان العرب عن قضاياهم الحقيقية او القاء بعض الظلال على موقفهم منها ... محاولة اجتذاب ضعاف النفوس والمترددين ببريق الدولار \_ والجنيه والفرنك \_ وكان لا بد لنا أن نعى كل هذه الاساليب الاستعمارية التي تقوم بها كل من امريكا وانجلترا وفرنسا وربيبتهم اسرائيل ، لا بد ان نعي افعــالهم وندرسها بالاسلوب العلمي الصحيح ونحصن انفسنا منها بل ونحيطها في مهدها . فمنذ الاعتداء على مصر والمواقف السياسية اصبحت واضحة ولم تعد الخيانة في استطاعتها ان تتقنع او تختفي وراء اشياء او شخصيات! فقد عرف كل مصري من هم اعداؤه ومن هم اصدقاؤه . اننا لن نخسدع بعد ذلك فقد صممنا على ان نقف على ارجلنا معتمدين على قوانا نحسن العرب ٠٠٠ هاتفين بأعلى اصواتنا اننا موجودون ٠٠٠ ذوو رأي وموقف وثقافة تشمع في انحاء العالم من اجل الحرية والسلام ... لقد قررنا تحللنا من كل ما يربطنا بالاستعمار فلم يعد علينا اوصياء ولم نعد نقبل النصح الا ممن نعتقد ونثق في نصحه ورأيه لذلك كان علينا أن ندعم ثقافتنا ونعمقها بل ونعيد النظر في تاريخنا ، أن تاريخنا يجب أن يكتب ويدرس من جديد ٠٠٠ يدرس بوعي وبنظرة علمية سليمة ، وكذلك ادبنا الذي يتأرجح بين القديم والحديث ، بين مفاهيم متخلفة واخرى صاعدة متفتحة،

## النسَشاط النقشافي في الوَطن العسَرَبي

وبالرغم من تعثرنا نتيجة لوجود الاستعمار وتخلف افكارنا في الماضي ، ما زالت هناك عوائق تقف في طريقنا ويجب ان ننتبه اليها بشدة وحرص سواذا كنا سنضرب الامثلة على ما يجري في مصر فليس معنى هذا انها وحدها هي التي تعاني هذه العوائق او لاننا نفصلها عن اخواتها العربيات بل لان أمثلتها حاضرة امامنا اكثر من اي دولة عربية اخرى ، واذا تكلمنسا عن مصر فنحن نعني كل دولة عربية بل وكل دولة تريد ان تدعم استقلالها وتحتفظ بشخصيتها رغم الظروف العصيبة التي يمر بها العالم ما بين تهديدات امريكا مرة وروسيا مرة اخرى . .

ان من هذه العوائق نشاط السفارات على اختلاف مذاهبها واجتذاب الجمهور الساذج او غير الواعي او الطلبة الصفار ، وكل سفارة حسب طريقنها اما بالكتب والمجلات او الافلام والحفلات او انشباء مؤسسات كمرة تمرقل ثقافتنا ، وذلك مثل مؤسسة فرانكلين التي اجتذبت كثيرا من الشبان ولونت تفكيرهم بلونها ثم ظهور « المختار » ويرأس تحريره رجل مصري ( محمد زكى عبد القادر ) حتى يوهموا الناس بنواياهم . وقد كنب عن خطر هذه المؤسسة وظهور مجلة « المختار » شبان كثيرون وكان احسن واعمق ما كنب في هذا الموضوع ما كتبه الاستاذ رجاء النقاش ( راجع الآداب مايو سنة ١٩٥٥ ، نوفمبر ١٩٥٥ ) والحق أن متسل هذه المقالات ضرورة نحن في أشد الحاجة اليها فمؤسسة فرانكلين تصفيي اغمالها هنا لكي تبدأ في لبنان ٠٠ وهكذا فهي تتنقل بين الدول العربية كل حسب ظروفه التي تسمح لها بمزاولة نشاطها ، على هذا يجب محاربتها والكتابة عنها في كل مجال حتى لا يصبح لها مجال في الشرق . وقد فوجيء القاريء في اوائل هذا الشهر بمجلة « الشرق » وهي مجموعة مقالات سوفييتية ، مترجمة للعربية ويرأس تحريرها رجل له مكانته في حياتنا الثقافية وكان له دور خطير في حياتنا السياسية حين كان يرأس « صوت الامة » فما زلنا نذكر مواقفه المشرفة ضد مشروع صدقي ــ بيفن ( ١٩٤٦ - سنة ١٩٤٧ ) انه : « الدكتور محمد مندور » .

على ان في مجلة « الشرق » اخطاء لا نستطيع التجاوز عنها ... وهي ان دلت على شيء فهي تدل على جهل القائمين بالترجمة في المجلة جهلا تاما باعمالنا الادبية حتى عنوان بعض القصص او اسماء بعض الكتب لا يعرفون عنها شيئًا ، اننا نحمل الدكتور مندور هذه المسئولية وهده هي بعض الاخطاء:

في مقالة « في الادب العربي » ص ١٣٨ – ١٣٩ وهـ لما على سبيسل المثال لا الحصر ، مجموعة شوقي بغدادي «حينا يبصق دما» نجدها بالمجلة « حينا يطفح الدم » وقصة « دمية المطاط تبكي » نجدها « الدمية الباكية » و « العنق داخل انشوطة » نجدها « الحبل في الرقبة » الباكية » و « الانسان والمدينة « نجدها « الانسان والمدينة » اما مواهب الكيالي الكاتب السوري فلم يستطيعوا ان يهتدوا الى ترجمة اسم مجموعته الكاتب السوري فلم يستطيعوا ان يهتدوا الى ترجمة اسم مجموعته التصصية « المناديل البيض » فوجدناها بالمجلة « المناديل البيض » فوجدناها بالمجلة « البيضاء » اما « الخص ليالي » مجموعة يوسف ادريس فاسمها بالمجلة « الليالي الرخيصة » و « الشارع الجديد » لعبد الجميد جودة السحار فهي بالمجلة « الطريق المجديد » . اما كتاب «الثقافة المصرية» للاستاذ محمود امين العالم والدكتور عبد العظيم انيس فعولفاه حسب راى

المترجمين هما عبد الرحمن الرافعي وراشد البداوي . ثم نرى فى ص ١٣٩ فقرات ليست لها معنى ولا ندري ماذا يريدون بها . اننا نؤمن ان الكاتب الروسي يترجم « ارخص ليالي » بأسماء تدل على المعنى او قريبة منه او كما يريد ولكن اذا كنا نحن مصريين والمجلة ظهرت بمصر وباللغة العربية واذا كان الكاتب صاحب المجموعة مصريا فهل نطلق اسما غير اسمها الحقيقي ؟.

هذه ملاحظة بسيطة لا نقصد اليها قصدا ، وانما نريد ان نشير السي الضرر الذي يلحق بثقافتنا من جراء صدور امثال هذه المجلات ـ فرغم عمق هذه المقالات فهي لم تكتب خصيصا للقاريء المصري \_ خذ مثلا \_ المقال الذي كتب عن « برناردشو » فالكاتب يتحدث عن موقف شـــو بالنسبة للروسيا وادبائها والذي يهمنا نحن من شو موقفه من مصر ٠٠٠ موقفه اثناء محاكمة دنشواي ٠٠ موقفه من انجلترا المستعمرة ـ هذا هو الذي يهم المصري ويحب أن يعرفه . أن أمثال هذه المقالات تكتب من وجهة نظر الكاتب الروسي للقارىء الروسي ـ لا من وجهة نظر المصريين ـ وقد يكون من الممكن أن تصدر مثل هذه المجلات ، ولكن في الوقت الذي تقف تقافتنا على ارجلها قوية وفي الوقت الذي بعى القارىء الاحداث ويصل الى مستوى عال من الثقافة بحيث لا بجذبه تيار نتيجة جهله بتيارات اخرى . اننا في دور التكوين نريد أن نحمي انفسنا وادبنا وثقافتنسا نستفيد بخبرات الشعوب ولا نقلدها ، نتبع مناهجها الرشيدة في التفكير بامكانياتنا لا بامكانياتها ، نكتب بارادتنا وعن انفسنا لا عسن الاخريس وباملاد منهم · وأن ما نقوله عن مجلة «الشرق» نقوله عن « دراســات سوفييتية » التي تصدر عن دار الفكر \_ فنحن نقدر عمق ابحاثها ولكنها هي ايضا وجهات نظر روسية ونحن مصريون لا روس ومشاكلنا نحسها اكثر من غيرنا لاننا نحياها ، ان جهودا كبيرة من جهود شباننا تضيع او تعطيل او على الاقل نشاطها لا يأتي بالفائدة المرجوة وكان نتيجة ذلك ان توقفت « كتابات مصرية » وتعددت المجالات وتفرقت الجهود .

لقد رأينا في كتاب « باندونج » للشرقاوي ... جمعا لاحداث كتبتها الصحف حين انعقاد المؤتمر ومقالات انفعالية تفقد حماستها بعد قراءتها مباشرة ، وكتاب لنعمان عاشور سماه « رواد الفكر » وتحدث عن جوركي وبرناردشو واراجون وهي في حدود التعريفات البسيطة السطحية ، ومع اعتذاري فهي مقالات مترجمة حرفيا كذلك ، اما « فنون الادب الشعبي » ( جزءان ) لرشدي صالح ، وكتبه الصغيرة المترجمة مثل الاستعمار البريطاني او قناة السويس او كتابه عن السودان ، فقد اتت كلها بعد كتابه « الادب الشعبي » الذي اصاب رواجا طيبا فارادوا استغلال هذا الامر ورأوا انه لا مانع ان يصدروا لرشدي صالح اجزاء من هذا اللون الناجح وبأثمان مرتفعة ... فالقاريء يربد ( وفقا لقانون العرض والطلب ) ، وهذا ما فعلوه في ديوان البياتي ... ثم نرى كتابا لعلى الدالي « امريكا

## النست اط النفشافي في الوَطن العسر في

والعدوان على مصر » انه شتائم وتعليلات سطحية تافهة وفهم متعجل للامور ولا يملك القاريء الا ان يمزقه بعد قراءته كما نفعل عادة في كتب ماهرنسيم سمع اختلاف مذاهب الكتاب سولكنهما يشتركان في السطحية والشتائم. اننا نريد الموضوعية في التفكير ، وان الاحصائية تقول ان دار الفكر صدر عنها حوالي ٥٠ كتابا ، ولكن القاريء يتساءل: اي هذه الكتب ما زال حيا. وابها كان له ادنى اثر في حياتنا الثقافية ؟ . اننا ننسى الكتاب بمجسرد صدور آخر ولا بعلق في ذهننا الا اخر ما صدر عن هذه الدار لاننا نسراه في كل مكان مع الباعة .

وهناك دار اخرى هي « دار الندبم » تشارك السابقة في بعض الاشيساء ككثرة الترجمات كثرة تضر بالكاتب والقاريء المصري ، الا انه صدر عنها بعض الكتب التي كانت موفقة فيها مثل « الصبن الشعبية » ، « ثورة مصر القومية » الاول لمحمد عودة ، الثاني لابراهيم عامر ، وكسسذلك « ثورة الجزائر » لعلى الشلقاني ، ان هسفه الكتب مهمسا كسان فيها من اخطاء تحتفظ بميزة انها تعالج القضايا من زاوية مصرية وكتابها مصريون والقراء يريدون ان يعرفوا كتاباهم وافكارهم ، وهذه السدار تشارك زميلتها « دار الفكر » احيانا في السرعة مستغله الموضوع او الكاتب فيصدر عنها « شهر في روسيا » لاحمد بهاء الدين وهي انطباعات سريعة لزيارة حقيقية لا تخلو من قيمة — ولكن كفي قراءتها في روز اليوسف ، اما « انت اسود » لمازن الحسيني فلا ندري لماذا خرج هذا الكتاب ، . ان فيه مقدمة اخطاؤها واضحة وكثيرة ، . وفيه ترجمة بعض فصول مس مسرحيات او قصص كبيرة — لا ندري بماذا تفيد القاريء هذه الغصول المنزعة — مع ان القاريء قرأها كاملة مترجمة للعربية ؟

لقد كنا نود ان تتجمع هذه المجهودات الضائعة لكي تصدر مجهلة قوية تعطى صورة كاملة وواضحة عن ادبنا وتنير الطريق امامنا ــ نحــن القراء ـ بالنقد الموضوعي والحديث عن مشاكلنا بطرق علمية سليمة في اطارنا الاجتماعي والاطار العالمي ، وترسم الطريق وتحدده لبناء ثقافتنا . اننا نريد ان نحمى حياتنا الثقافية خوفا من ان تضيع بين هذه الامكانيات المادية الكبيرة والافكار الراسخة للثقافات الخارجية ، كما انه يجب ان يكون هناك اشراف دقيقة على الكتب المترجمة واختيار سليم يمثل فعلا ثقافتنا حتى لا تكون هناك فرصة للاخرين ان يحكموا احكامهم الخاطئة ، وهذا ما حدث في المجلة الادبية السوفييتية حين تحدثت عن ادب مصر الحديث فجعلت روادا للادب غير رواده الحقيقيين بل ولم تشر ادنيي اشارة للرواد الحقيقيين امثال نجيب محفوظ ، ويحيى حقى ، ومحمود البدوي ، وعادل كامل . (راجع صباح الخير العدد ٥٦ ص ١٩ لرجاء النقاش) اننا نطالب حماة الثقافة في مصر الذين يتمثلون في مصلحة الفنون واساتذة الجامعات وبالذات كلا من محمد مندور ، عبد العظيم أنيس ، لويس عوض ، عبد ألرزاق حسن ، محمودا أمين العالم ، مصطفى سويف ، يوسف مراد ، محمد انيس ، زكى نجيب محمود ، رجاء النقاش نجيب محفوظ . يحي حقي وزكريا ابراهيم . على الراعي . رشدي صالح. \_ اننا نطالب الجميع بالاشراف التام على اختيار الترجمات سواء من العربية للفات الاخرى او العكس ، كما اننا نضعهم امام محكمة التاريخ في تقصيرهم عن اشياء كثيرة يحتاجها القاريء المصري ٠٠ اننا نريد ان نقرأ تاريخنا الحقيقي ، نريد ان نعرف كفاحنا لكي نعرف ما لنا وما علينا

اليس من المؤسف انه لم يكتب عن نجيب محفوظ كتابة تكشف لنا اعماق هذا الكاتب الكبير ؟ الم يكن من الظلم ان ننسى عادل كامسل البدوي ، يحي حقي ، واذا بحثنا لا نجد كتابا واحدا يضع تخطيطا اقتصاديا حسب امكانباتنا ، ولا كتاب تاريخحقيقيايوضحعلافتنا بالاستعمار طوال فترته ، ثم بعد ذلك نقرا عن : ... من الذي حرض المتمردين فى المجر « دراسات سوفيبتية » والولادة بلا الم « مجلة الشرق » ، همذا خلاف م نجده فى المختار من احاديث ان وصفت بشيء فلا توصف الا بالسخف والبهلوانية والارهاب والاوهام ، . . الخ ، اننا فى حاجة الى مندور ينتبع خطوات الشعر الحديث ويساعم على تطوره حتى يسكت مندور ينتبع خطوات الشعر الحديث ويساعم على الجندي والخميسي وغيرهما من الذين يهاجمون الشعر الحديث لا لشيء سوى للدفاع عن ذواتهم المتخلفة ، ونحن فى احتياج الى نشاط دار الفكر ودار النديم لكي تصدرا انتاج الشبان بل تكلفانهم بموضوعات تغيد حياتنا الثقافية وتساهم فى الوصول الى حياة ديموقراطية سليمسة ، فتخرج الكتب تحدثنا عن واقعنا وتاريخنا واقتصادياتنا من زاوية مصرية وتدرس امكانياتنا وتطورها .

ولا نجد اخيرا افضل تعبيرا عن ارائنا من قولغاندي «لا اريد لبيتي ان يكون سورا من جميع الجهات ولا اريد ان تكون نوافذي مغلقة ، اريد ان تهب على بيتي ثقافات كل الامم بكل ما امكن من حرية ، ولكن انكر على اي منها ان تقتلعني من أقدامي » .

القاهرة \_ نبيل السبيد

## الستودان

#### لمحة ادبية سريعة

ان كثيرا من شعوب بلداننا العربية ، وقد اوشكت ان اكتب كثيرا من المثقفين العرب ، يجهلون الكثير عن هذا القطر العربي الصميم العروبة . ومرد هذا الجهل يعود الى عوامل كثيرة يأتي منها الاستعمار في المنزلة الاولى . ونحن هنا في السودان ان ندرك كل الادراك الاهمية العظمى من تلاحم الشعوب العربية ، كجزء لا يتجزأ ، لبناء القومية العربية كأضخم ما يكون البناء وأمتنه . هذا التلاحم خليق بأن يقف سدا منيها امام الاخطبوط الاستعماري الزاحف ، في جميع اشكاله والوانه ومفاهيمه .

ونحن ، السودانيين ، قد بدأنا نحس بهذه الحقيقة الكبرى . فقد ناضلنا حتى اصبحت بلادنا حرة مستقلة مناسنة ١٩٥٣ وخرجنا من القمقم الذي وضعنا فيه الاستعمار البريطاني طيلة خمسين سنة او تزيد .

1 + 5

انطلقنا نحو العالم الفسيح العريض واصبحنا نؤثر فيه ونتأثر به ونفعل فيه وننفعل به ، لقد لعب الوعى السياسي الدور الاساسي في ما نتمتع به الان من استقلال ، ولكن الادب ، بمفهومه الواسع الشامل العميق،كان يقف يمعزل عن الحركة السياسية ، بيد ان ذلك الادب الذي كان يقف على الهامش ، غي عابيء ، اخذ يبرر الان بوجهه المشرق المنفائل ، فبلادنا للهامش ، غي عابيء ، اخذ يبرر الان بوجهه المشرق المنفائل ، فبلادنا منطقة « مقفولة » امام الثقافة الانسانية البناءة ، ولكن الامر لم يعد كما كان عليه من قبل ، لقد تغير كل شيء ، فالكتبات السودانية ، عسلى حالنها ، تستقبل اليوم جميع الثقافات ، وقد ازداد عدد القراء والهتمين بالادب تزايدا ملحوظا ، وصحفنا المحلية ، وقد تجاوزت العشرين صحيفة ومجلة ، تهتم وتفرد له بعض صفحاتها ، وبالرغم من ضعف وسائسل النشر في بلادنا ، دعك من تكاليفها الباهظة ، فان هنالك نتاجات لادبائنسا السودانيين تبشر بمستقبل ادبي طيب ،

ولقد كانت لمعركة بور سعيد فعاليتها في تنشيط حركة الادب في السودان . فالشعر والبحوث والقالات والمسرحيات كانب ، ولا تسبزال ، جميعها تعيش المعركة وتتفاعل مع المد الثوري الذي انتظم البلدان العربية، فكرا وعملا ، ابان الاعتداء الوحشي علي بور سعيد ، على حرية شقيقنا الشعب المصري الذي تربطنا واياه عرى لا تنفصم .

وقد برزت ، في الآونة الاخيرة ، منظمات ادبية تسهم في مجال الادب بقسط وافر نذكر منها « رابطة الكتاب السودانيين » و « الندوة الادبية بام درمان » و « ناديالقصة بالخرطوم بحرى » عدا الاندية الثقافيسة والمجهودات الغردية . كما ان اتحاد الشباب السوداني يقوم بدور واسع، يشمل الاقاليم ، لخلق حركة ادبية نشطة ذات فعالية ، وهنالك فرق للمتمثيل والموسيقى لا تزال في بداية الطريق اذ انها تفتقر الى الكثير من المقومات التي تجمل منها فرقا تمثيلية موسيقية بادق معاني التعبير ، ويأتي المسرح في مقدمة المشكلات التي تقابل هذه الغرق وتعترض طريسق تقدمها وازدهارها .

وبعد فان هذه الكلمة هي لمحة خاطفة ، تونسيحية في المجال الاول ، عن النهضة الادبية الثقافية الجديدة التي انبعثت في قطرنا العربيي لكي نستطيع ان نلحق بركب النهضة الادبية الثقافية الشاملة التي تضم البلاد العربية . وآمل ان تتاح لي الفرصة كيما اتمكن من عرض بعض جوانسب هذه النهضة على قراء مجلة « الآداب » .

#### محجوب عبد الملك

#### **,>>>>>>>>>>** }

#### اعداد (( الآداب )) المتازة

اطلبوا الاعداد الممتازة التي اصدرتها « الآداب » في اعوامها الماضية عن « القصة » و « الشعر » و « المسرح »

**%>>>>>>>>>>>>** 

المراجعة المسترادين المستردين المستردين المستردين المستردين المستردين المستردين المستردين المستردين المستردين المسترادين

مِحَلَّهُ شَهْرِبَّةِ تَعْنَى الشَّوَّ وَلِنِثِ الْفِكْرُ بيروت من سامان عادد - بينون ٢٢٨٣٢

¥

#### الإدارة

شارع سوريا \_ رأس الخندق الغميق ، بناية الاسمر

¥

#### الاشتراكات

فى لبنان وسوريا: ١٢ ليرة في الخصارج: جنيهان استرلينيان او ٥ دولارات

> فى اميركـــا: ١٠ دولارات فى الارجنتين: ١٥٠ ريالا

تدفع قيمة الاشتراك مقدما حوالة مصرفية او بريدية

¥

**الاعلانات** يتفق بشأنها مع الادارة

¥

توجه المراسلات الى محلة الآداب ، بيروت ص.ب. ١٢٣؟



#### حول ثورة الجزئر ٠٠٠ الى الاستاذ رئيف خورى

عند ميلاد القرن التاسع عشر ، كانت على الارض نورة لا يزيد امتدادها الزماني من حيث ساعة انطلاقها ، عن احد عشر عاما ، بينما كان امندادها الكانى من حيث التحقق لا يتعدى ارض ميلادها .

هذه هي الثورة الفرنسية التي بدأت شعبية دمونة ، وانتهب الى يد نابليون بعد أحد عشر عاما من ميلادها .

ابتدأت تنادي بحق الجميع في التحرد ، حق كل مواطن ، وكل امه ، وانتهت بالغزو والاعتداء على الجميع ، على من كانوا برون نبها النالاس من عبودية الاقطاع والاستعمار والاستثمار .

وبمقدار ما كانت دموية في محاربة الاقطاع والتحكم والسبطرة مدة السنين الخمس الاولى ، كانت دموية في توكيدها للاغتصاب فيما بعد . وفي خلال الخمسة عشر عاما الاولى من القرن التاسع عشر كان يسيطر على أوربا جو من التوتر والفزع والاستعداد الدائم للقاء نابليون في ميادين القتال . وهذا ما كان يستلزم الاعداد القومى والتهيؤ .

وعندما هزم نابليون وعادت الملكية الى فرنسا ، أخذت الثورة تنمو وتتحقق في مجالات كثيرة ولا سيما بعد مؤتمر « فينا » الذي فرض على الشعوب وصايات وحدودا مناقضة للوعود التي اعطيت قبل الحرب ، ومعارضة لتفتح الوجود القومي ،

« وهكذا . . أصبحت أوربا معبأة بالبخار الذي بعثر من حبر الى آخر على منفذ له » ، كما قال نهرو .

وكان من نتيجة ذلك تحالف القوى الرجعية باسم « المحالفة المقدسة » التي يعتبر هدفها الاول المحافظة على الاوضاع القائمة بما يعنيه ذلك من بطش وتحكم وارهاب وقمع للحركات الثورية .

وطبيعي أن تستمر الثورات القومية على الاستعمار والتجزئة والاستثمار وعلى الرغم من ذلك فقد استمر الغشل ...

وفي هذا الوقت كانت الثورة الصناعية تقفز بالمجتمع ووسائليه بسرعة فائقة .

وما كان عام ١٨٤٨ حتى خرج البيان الشيوعي ٠٠٠ رد فعل شديدا لهذه « الانتكاسات القومية » قائما على اساس التصور الطبقي للمشكلة التصور الذي ينطلق من خلال هذه الانتكاسات نقمة وحقدا على الفكرة القومية كوجود وكتصور كلي للثورة والنضال .

وهكذا سار النضال القومي على غموض أسسه وتفاصيله في جهة ، والصراع الطبقي مسلحا بالنظرية الماركسية في جهة اخرى منافية مغايرة. وعندما كانت المانيا تنشد وحدتها ، وايطاليا تحاول لم أشتاتها ، كان رواد الماركسية يعملون على جمع العمال لابراز خطوط هذا الصسراع وتعميقسه .

« والدولية الاولى » التي ولدت عام ١٨٦٤ هي نتيجة هذه المساعي في سبيل طبقة ، والقضاء على طبقة ،

وما كانت سنة ١٨٧٠ حتى انتصرت اكثر الدعوات القومية وتحققت وحدة ايطاليا والمانيا ، ولكن على أشسلاء فرنسا وفي قصر « فرسساي » في باريس .

ومضت المعركة ، مضت في الداخل والخارج .

ذلك لان الثورات القومية لم تحقق الا الاستقلال وبعض الاصلاحات . أى لم تكن ثورات اجتماعية جذرية تنظم فعالية القوى المنتجة في المجتمع

وبوزعها بوربعا عادلا سليما ، بالقضاء على الانتقلال والاستثنال والاستمياد . وبهذا أصبحت الثورات القومية جافة لا حياة قبها ، ولا سيما وانها وقفت كقوة شعبية ، بينما كانت قوة الآلة تنمو باستمرال .

واسد هذا الوضع يرافقه الازدياد المطرد في الانتاج ، والازدباد المطرد في الاستعباد و الاستثمار ، الى ان كانت الحرب العالمية الاولى فضحا لهذا النمو غير المنكافىء في القوى الاحتماعية القومية .

وانتصر الشبوعيون في روسها ، خرجوا من خلال الهزيمة ، وانتصر الحلفاء ،

واجتمعت « عصبة الامم » كما اجتمع « مؤتمر فيينا » قبل مائة عام وابتدأت عملية الاقتسام والاقتراع .

وابتدأت الثورة هذه المرة ، ولكن في الشرق الذي كان ينتظر التحرر فمباديء الرئيس الاميركي ويلسون حتى هذا الوقت كانست على كل شفة ولسسان .

ومضت الفكرة القومية العربية تجمع توتها لتبدأ بمسلد الهزيملة وبعد الثقاقية «سايكس بيكو» ووعد «بلغور» .

ولما كانت كل ثورة عملية انسانية تتطور بتطور فعاليات المجتمسع ، وتنمو بنمو الطاقات الخالقة فيه ، ولما كانت كعملية خلق المجابية مرتبطة بظروف وشروط ومكان وزمان وحضارة ، فلقد كنا نحن العرب ومنسذ اللحظة الاولى امام المثلث البغيض ، امام الاستعمار والتجزئة والاستثمار،

ومن هذه العناصر المتلاحمة الثلاثة استمدت ثورتنا وعيا انسانيا وقومبا ثوربا تقوم عليه أسس عملنا النضالي .

وهكذا كان النداء للوحدة والتحرر والاشتراكية كحقائق مترابطـــة متكاملة من حيث المبدأ ، ومن حيث التحقق ، تجسيما حيا لهذا الوعي الشــورى .

اننا ثرنا على الاستعمار والتجزئة والاستثمار كعناصر متلاحمة لا لان القضية بالنسبة لنا قضية استعمار خارجي ، وما جاء بعد ذلك فهو تابع كما يقول الاستاذ رئيف خوري ، ولا لأن القضية بالنسبة لنا هي قضية ابة طبقة تحكم ، بل لان القضية بالنسبة لنا هي الثورة القومية بكل ما تعنيه من ايمان بشعبنا وبالانسانية ، وانقلاب على النظم الفاسدة والقيم الجامدة ، وعمل دائب من اجل اطلاق طاقاته وتفجير امكانياته ، بكل ما يستلزم ذلك من حرية وانسجام في الداخل ، وتعاون وتفاهم في الخارج .

ونحن هنا ننطلق من نقطة بدء تختلف عن نقطة الانطلاق عند الشيوعيين وعند غيرهم من « القوميين » الذين ينادون بالتحرر والوحدة بأي ثمن وبأي شيكل .

واختلافنا مع الاولين ينبع من نظرتنا للانسان والحياة والتاريخ ولكسل المغاهيم المتعلقة بعمليات التطور والثورة ، على الرغم من التطورات الاخيرة التي ظهرت بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي والتي فضحت الاخطاء والتناقض الذي قامت عليه النظرية الماركسية ، انه تطور طيب ولكنه ما زال فجا ، انه يحبو ويتعشر ،

ونحن مثلا ما كنا لنعتقد ان الصراع الطبقي ـ بمعناه الماركسي ـ الا مضادا للنضال القومي ، فهو ليس منافيا له وحسب بل وينطلق مسن اضعف نقطة فيه ، من هزيمته ،

ولكن هذا ليس معناه ان نؤيد الاستغلال والاستثمار وان نتجاهـــل التفاوت الطبقى والتمايز الاجتماعي والاستعلاء العنصري.

ان الثورة القومية ، ثورة الشعب في سببسل حربته وحياته ، تعنى

النحرر ، والتحرر من كل انواع المبودية ، وتعني حقى كل مواطن وكل الم بأكبر مقدار من الرخساء والرفاهية ، مع اكبر مقدار من الرخساء والرفاهية ، فالثورة القومية بطبيعتها ضد الاستثمار والنمابز الاجتماعي والأستعلاء العنصري والعدوان ، كل انواع المدوان اذن .

وعلى هذا نقول بان ثورة الجزائر قومية لانها تنتبد الاستقلال مرتبطا بالمعنى السلغي للقومية ، بهذا المعنى البدائي والذي اخذ به اسحاب فكرة الوحدة والتحرر « بأي ثمن » وعلى أي شكل تأثرا بالثورات القومية الاوروبية في القرن التاسع عشر ، التي كان من نتيجة نموها الاستعباد والاستعماد . . كانت الحربان العالميتان ، ومأساة فلسطين ، وقصسة الجزائر ، وكل قصص الشعوب المناضلة .

انه معنى نساو هزيل لا يتكافأ مع ما تزخر به توميتنا من تطلع وانسانية وعمق وشمول .

وهو اليوم محاولات فاشلة لابراز وجه مشوه للفكرة القومية ولقضية التحسير .

انها فكرة المتخلفين عن القافلية ،

الفكرة التي استغلها « الماركسيون » في محاربتهم للقومية والتي استدات منذ صدور البيان الشيوعي سنة ١٨٤٨ واستمرت الى يومنا هذا، فالذي أراه اذن هو أن الثورة القومية تعني الانقلاب الجدري على الواقع الفاسد والتنظيم الواعي السليم لكل القوى المنتجة والإمكانبات فيه لتتحول الى تاريخ وفعاليات وحضارة .

ان هذا هو « التصور » الذي يرافق كل ثورة قومية وبكون أغسنى ينابيعهـا ٠٠ واصفاها .

واذا كان شيء من ذلك لم يتحقق على الوجه السليم قمرد ذلك ليس الى عجز هذا التصور ، بل الى عجز الفلسفة والفكر عن متابعته واستجلاء خطوطه ، وايضاح معالمه ، ليستحيل الى قوى خلاقة مبدعة ، عن طريق النضال والثورة والإنقلاب .

« والكومونه » هي المثل الحي لهذا التصور وهذا العجز الفلسفي الذي جعل « انجلز » يقول:

" هل سبق لهم ان رأوا الثورة ، هؤلاء السادة ؟ ان الثورة ، هي ، من دون ادنى ربب ، الشيء الاشد سلطانا بين الاشياء ، فهي عمل يغر نس به جزء من السكان على جزء آخر ارادته بطلقات البنادق ، والحراب والمدافع ، وهي وسائل ذات سلطان ان كان ثمة سلطان . ولا بسد للحزب الذي انتصر من الحفاظ على سيطرته بالرهبة التي توحيها السلحنه للرجميين » ( كتاب الدولة والثورة . لينبن صفحة ؟ ٩ ) .

ان الثورة القومية هي التصور الكلي والثوري لقضية الشعب بينما لا يعني الصراع الطبقي .. في الماركسية .. الى نظرية . العجز الناتج عن حاجة هذا النصور الى فلسفة . . الى نظرية .

هذه هي النقطة الهامة التي أحببت أن أوجزها للاسناذ رئيف الخوري أما بخصوص الشيوعيين في الروسيا والصين ويوغوسلافيا ، فأني لسم أفعل أكثر من أبراز « أختلاف حقيقتهم في نظر الوامع الناريخي » وهذا ما يقوله الاستاذ الخوري ، فأبن الخطأ ؟

وقبل السهاية احب أن أشير الى نفطنين :

1 - السراع الطبقي والنظربة الماركسية التي تجعله شيئا واحدا فتضع له القوانين وتدرس التاريخ على أساسه وهذا ما يبدو جليا انتي ارفضه في مقالي وانتي لا أخافه لانه محض شيوعي كمايقول الاستاذ ولا اتجاهله. ٢ - الغومية الواحدة والدول المستقلة ، وهذا قد يكون ، وليس الوضع المربى الا مثلا لذلك . . ولكن هذا الوضع لبس طبعيا الا بمقدار ما ينطور نحو الوحدة .

واستقلال الجزائر ليس الا دفعا لهذا التطور لان وجود حكومة ثورية فى الجزائر يعني حرية المغرب العربي ووحدته . ونحن هنا متفقان . اما بخصوص المواطنين غير العرب فلهم ما لنا وعليهم ما علينا .

« هذه قوميتنا محررة متحررة اشتراكية مؤمنة بشعبها موحدة له ، مؤمنة بشعبها السبقلالية غير مؤمنة بالسياسة الاستقلالية غير العدوانية ، كافرة بالاستعمار والعنصرية والاستغلال والتنفية » . وانتا لن نرضى عن ذلك بديلا . .

كويت ناجي علوش

¥

#### حول قصة (قنديل)

من زحام المجتمع ومن قلب الشعب بالذات ينتشل ( الكاتب ) بطل قصته كانموذج للتجربة نرى من خلاله عالما عامرا بالتقلقل والاضطراب واليأس والامل والثورة المكبوتة على كل سيء في المجتمع .

ونلمح في قنديل هذا انسانا يمقت المتاجرة والتلاعب بحقيقة الانسان ويكره الوساطات وعدم تكافؤ الفرص امام الاشخاص . ونرى فيه رغم فقره وبؤسه انسانا ذا قلب طيب يعتمد على نفسه ويتوق لان يكون له بيت ينعم فيه بالاستقرار والهدوء ، ويحمل في أعماقه حبا كبيرا لفتساة فصلت بينه وبينها انظمة المجتمع الزائفة التي لا تدع مجالا في الحيساة الا للدرهم ، ويكن في نفسه حقدا وكرها لهذا السلم الطبقي الذي اشادته انائية الانسان وتعجرفه . . ( انه يحلم بارض مستوية ، ليس فيها من درج على الاطلاق ) .

لقد اصاب الكاتب شيئا من التوفيق لانحسار ظله وعدم تدخله امام بطله (قنديل) الذي راح يتكلم عما يجيش بخاطره ، او بالاحرى عما يجيول بخاطر السواد الاعظم من الشعب الفقير المسكين الذي لا يد له بكل ما يصيبه من تنكيل وانما الذنب كل الذنب على قلة جشعة تمتص دماءه . وشيء آخر للمؤلف هو هذا الاسلوب الذي يتناسب معانسان قلق قصير النفس انهكه السير في خضم الحياة . فنشعر أثناء قراءة القصة وكأننا نتلبس شخصية (قنديل) وهذا ما يجعله واقعيا حتى بكل لفظة وكل كلمة ، فما اشبه (قنديل) هذا بقنديل يمكس نوره على ظلمة المجتمع فيكشف لنا عما يعانيه الشعب من حرمان وخذلان .

دمشــق سليمان ملوك



## العدد الخامس ـ أيار ( مايو ) ١٩٥٧ ـ السنة الخامسـة

| نجاة شاهين                                | وكان مساء (قصيدة)                                  | 70        | تقديم المدد ( الآداب ))                   |     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----|
| جورج سالم                                 | فقراء الناس (قصة)                                  | 77        | السياسة العربية في شهر                    |     |
|                                           | قرأت العدد الماضي مـــن)                           | ٦٧        | احداث الاردن محمد النقاش                  |     |
| سامي الدروبي                              | « الآداب »                                         |           | الادب والرسالة القومية رئيف خوري          | ٥   |
| عيلي بدور                                 | السرير الحديدي(قصة)                                | ٧٢        | رسالة الى خطيبها في الجبهة ﴿              | ١.  |
|                                           | الفنون العربية في شهر                              |           | ( قصيدة ) ) سليمان العيسى                 |     |
|                                           | ازمة ((القصة)) في الفيـــلم)                       | ٧٤        | معركة الادب بين الشيوخ \                  | 11  |
| صلاح عز الدين                             | المصري )                                           |           | والشباب ) الدكتور محمد مندور              |     |
| عطا صبري                                  | معرض بغداد للرسم والنحت                            | <b>YY</b> | اغنية الى مسافرة (قصيدة) . نزار قباني     | 10  |
|                                           | بحث الشهر العلمي                                   |           | النداء ( قصيدة ) فدوى طوقان               | 14  |
|                                           | 4.4 44 444.44                                      |           | قضايا الفكر العربي المعاصر                |     |
| الدكتور منذر دقاق                         | " -                                                |           | ميخائيل نعيمة يحسدت « الآداب »            | 18  |
|                                           | غشاط الثقافي في الغرب                              | n         | الجسر (قصيدة) خليل حاوي                   | 71  |
| قضية الجزائر ايضا ــ<br>المفكرون الثوريون | فرنسا                                              | ۸۲        | قضية الشعر الجديد ملك عبد العزيز          | **  |
| اخلاقية القصة _ مجلة جديدة                | الاتحاد السمفيات                                   | ۸۳        | رسم في خندق جـــزائري\                    | 71  |
| ـ مؤتمر الوسيقيين                         | ويوني وي                                           | 711       | ( قصيدة ) ( قصيدة )                       |     |
| جویس کاری                                 | انكلترا                                            | ٨٣        | الحرب ( مسرحية ) عبد الرحمن فهمي          | 44  |
|                                           |                                                    |           | الطفلة المومس ( فصيدة ) . محيي الدين فارس | 40  |
| ,                                         | مناقشات                                            | ,         | صرخة العربي اليوم الدكتور شكري فيصل       | 47  |
|                                           | اي نقد هذا ؟!                                      | ٩.        | اوراس ( قصيدة ) ايوب طــه                 | 44  |
| ايلي حاوي                                 | حول قصيدة((حبوجلجلة)).                             | 41        | قصة الاميرة والفتى الـثي)                 | ٤.  |
| هنري ص. الخوري                            | تغييم!                                             | 47        | يكلم المساء ( قصيدة ) ) احمد ع. حجازي     |     |
|                                           | حول ديوان « اغـــــاني <sub>)</sub><br>المعركة » / | 44        | تمزق الروائي الراهن محيي الدين محمد       | ٤١  |
|                                           |                                                    |           | كان ما كان ( قصيدة ) محمد جميل شلش        | ₹ø  |
| لعربي                                     | أساط الثقافي في الوطن ا                            | النذ      | بندقية الآغا (قصة) صباح محيي الدين        | 73  |
| معرض الفنانة مارديني                      | لبنان لبنان                                        | 47        | تين وجميز (قصيدة) محمد حسن عواد           | ξ٨  |
| اشتات ادبية                               |                                                    |           | الرجل الكئيب (قصة) مطاع صفدي              | ٤٩  |
| السياسة والإدب                            | سوريا                                              | 9.4       | النتاج الجديد                             | •   |
| حول الثقافة المرية                        | مصر                                                | 1.7       | ((رمال عطشي)) عبد الكريم سعود             | ٧٥  |
| لحة خاطفة                                 | السودان                                            | 1.8       | ((عالم ولكنه صغير)) صلاح دهني             | ٥٩  |
| ناجي علوش                                 | صندوق البريد<br>حول " ثورة الجزائر »               | • 4       | «مصرع طاغية» فاضل السباعي                 | ٦.  |
| سليمان ملوك                               | حول ۳ توره الجرائر »<br>حول قصة « قنديل »          | 1.7       | موتی اضاعوا قبورهم مجاهد ع. مجاهد         | 77  |
| _ <b>_</b>                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | , + 1 (   | هوني اطباعوا سبورسم                       | * 1 |

## شركة فرج الله للمطبوعات

الوكلا. العامون في البلاد العربية لمجلة

قواميس المطبعة العصرية

لواضعها الياس انطون الياس

لا غنى لكل اديب او مثقف او مترجم عنها وسائر مطبوعات المطبعة العصرية

الوكلا. العامون:

لجميع منشورات دور النشر اللبنانية:

دار العلم للملايين ـ دار بيروت ـ دار المكشوف ـ دار الكتب ـ دار الفكر ـ دار الكتاب ـ دار الآداب ـ دار العروبة ـ دار العالم العربي ـ دار الريحاني ـ دار الصراع الفكري ـ المؤسسة الاهلية ـ مطبعة الانصاف دار مكتبة الحياة ـ دار الكشاف ـ مكتبة المدرسة ـ دار الثقافة ـ مكتبة المعارف

الوكلا، العامون في البلاد العربية ل « العالم »

المجلة التي تقرأها شعوب العالم العربي طباعة فاخرة بالروتوغرافور الملون ونموذج رائع لصحافة القرن العشرين صدر عدد مايو ١٩٥٧

الوكلا. العامون:

لجميع الصحف والجلات والكتب الدورية المصرية ومجلات لايف وتايم ونيوزويك وكوليرز وسيلكسيون وريدرز دايجست ومطبوعات دل ومختلف الجرائسد والحلات اللمنانية والإنكليزية والاميركية

راجعوا في كل ما يتصل بكتبها

= شركة فرج الله للمطبوعات = او فروعها في جميع البلاد العربية



## مؤسسة المطبوعات الحديثة



بوسف مشاقة وشركاه

#### كتب توزعها المؤسسة

من مطبوعات دار المعارف بمصر \_ دار بيروت \_ دار صادر \_ دار الكشــوف

|         |       |        |                                                                    | 1 :    |                                       | 1 4      |
|---------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------|
|         |       | ,      | دراسة الإغاني                                                      | غ.ل.   |                                       | غ.ل.     |
| 10      |       |        | دراسه ارعاني الشفيق جبري                                           | ٥      | فن السيرة                             | ۲.,      |
|         |       |        | ابو الفرج والاغاني                                                 | 7      | لاحسان عباس                           |          |
|         |       |        | بو عرب والمعي لحمد الاصمعي                                         |        | فن القصة                              | ۲        |
|         |       |        | شوقى شاعز العصر الحديث                                             | ٤      | لحمد نجم                              |          |
|         |       |        | لشوقي ضيف                                                          |        | فن الشعر                              | 140      |
|         |       |        | تاريخ الاداب العربية                                               | 0      | لاحسان عباس                           |          |
|         |       |        | لثالينو                                                            |        | ادباء العرب ( الجاهلية وصدر الاسلام ) | ۸        |
| العربي) | الفكر | انوابغ | الجاحظ                                                             | 150    | لبطرس البستاني                        |          |
| 7       |       |        | لحنا الخوري                                                        |        | ادباء العرب (الاعصر العباسية)         | ٧        |
| ))      | ))    | ))     | بشاربن برد                                                         | 150    | لبطرس البستاني                        |          |
|         |       |        | لطه الحاجري                                                        |        | ادباء العرب ( الاندلس وعصر الانبعاث ) | ٦        |
| ))      | ))    | ))     | بديع الزمان الهمذاني                                               | 110    | لبطرس البستاني                        |          |
|         |       |        | لارون عبود                                                         |        | في الادب الجاهلي                      | ٤        |
| ))      | ))    | ))     | ابن الرومي                                                         | 110    | لطه حسين                              |          |
| N.      | ))    |        | الحمد حسن                                                          | 1      | ا حديث الاربعاء ( ثلاثة اجزاء )       | ١٢       |
| :01:    | n     | "      | الفرزدق                                                            | 110    | لطه حسين                              |          |
| ))      | D     | W      | لمدوح حقي                                                          | 100    | تجدید ذکری ابی العلاء                 | ٤        |
|         |       |        | الشيخ ابراهيم اليازجي                                              | 110    | لطه حسين                              |          |
| ))      | ))    | ))     | لعيسى سابا<br>المتنبي<br>لزكي المحاسني<br>الفنال (فنون الادب العرب | 150    | من حديث الشعر والنثر                  | Yo.      |
|         |       |        | لذكر المحاسن                                                       | 110    | لطه حسين                              |          |
|         |       |        | الغزل ( فنون الادب العربي )                                        | 11.    | الدراسة الادبية                       | 40.      |
|         |       |        | لسامي الدهان                                                       | . 1352 | لرئيف خوري                            |          |
|         | ري )  | ب العر | الرثاء ( فنون الادم                                                | 17.    | الشعراء الفرسان                       | ٥        |
|         | Y.A.  |        | لشوقي ضيف                                                          |        | لبطرس البستاني                        | ANTONIA. |
|         |       | مربی)  | الوصف (فنون الادب ال                                               | 17.    | الحقيقة اللبنانية                     | ۲        |
|         |       |        | الدهان الدهان                                                      |        | عمر فأخوري                            |          |
|         |       |        |                                                                    |        | *                                     |          |

تطلب هذه الكتب من توكيــلات المؤسسة

## في نبنان من دار المعارف بيروث

بناية العسيلي ، السود - المدخل من جهة المالية ، الطابق الاول ص.ب. ٢٦٧٦ في سوريا : مكتبة اطلس - جادة الصالحية ، دمشق في العراق : مكتبة المثنى - شارع المتنبي ، بغداد ومن جميع الكتبات الشهرة